عناوج المنافعة المناف



图

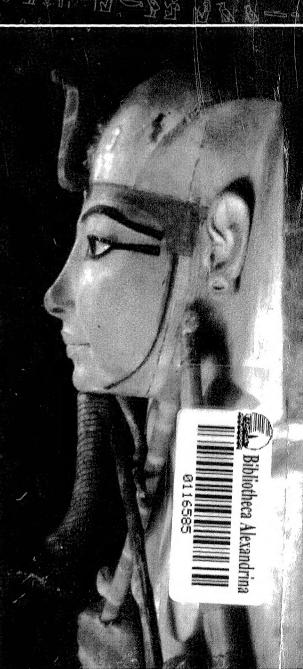



تأليف، ج • شئيندورف ك • سيل

ترجمة ، محمار لعزرج من مي مراجعة ، والمتل مجراج مراح له

مكنبه مدبولى

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى 1811هـ ــ ١٩٩٠م

هذه ترجمة كتاب:

# WHEN EGYPT RULED THE EAST

by

GEORGE STEINDORFF- KEITH C. SEELE

## مقدمــة

لعل هذا الكتاب من أهم وأقيم الكتب التى صدرت فى العالم الغربى عن مصر القديمة، ويكفى دليلا على ذلك أنه قد أعيد طبعه عشرات المرات منذ صدوره، ومع ذلك لم يفقد أهميته وسعة انتشاره، فكلما ظهرت طبعة جديدة تخاطفها القراء من المتخصصين والمثقفين دون أن يفتقد شيئا من رصانته وجدة معلوماته ورغم ظهور مئات الكتب الحديثة في علم المصريات.

فهذا الكتاب يعد من عيون الكتب الكلاسيكية التي تتناول تاريخ مصر القديمة ، والتي لايستغنى عنها أى قارىء جاد في هذا الموضوع الذي يستهوى جاهير غفيرة متزايدة من المثقفين في العالم .

ولعل جدة هذا الكتاب رغم مضى سنوات طويلة على وضعه تعود إلى أنه كان سابقا لعصره عندما ظهر لأول مرة لأن مؤلفيه اعتمدا بشكل مباشر على المصادر الأصلية للتاريخ المصرية من آثار وكتابات وسجلات هيروغليفية، ولم يعمدا إلى استقاء المعلومات من المصادر الثانوية كالكتب والدراسات والافكار التى يضعها مؤلفون آخرون مما يجعل الكتاب مكررا في معلوماته ومضمونه.

ولأن المصادر الأصلية قائمة لاتتغير فان المعلومات التي تستقى منها لاتفقد قيمتها وجدتها، وانما تتوقف قيمة هذه المعلومات على مهارة البحث في تلك

المصادر، والزاوية التى ينظر منها المؤلف، وقد أبدى العالمان الامريكيان شتيندورف، وسيل مهارة فاثقة فى استقاء معلوماتها من تلك المصادر الأصلية وقدرة هائلة على تحليلها واستخلاص النتائج منها فجاء كتابها تحفة علمية فنية لاتبلى جدته مع الزمن.

ولعل قيمة هذا الكتاب ترجع كذلك إلى شحنة الحب الكبيرة التى حركت الكاتبين إلى وضعه. وهذا الحب ليس قائما على المبالغة أو التعصب، وانما على العدل والموضوعية والانصاف، فالكاتبان مبهوران بعظمة مصر القديمة ورسالتها الإنسانية ومساهماتها الفعالة في أساس الحضارة الإنسانية.

أما الزاوية التى التزم بها الكاتبان العالمان فهى زاوية اشراقة الحضارة المصرية على ما يجاورها من بلاد الشرق القديم، وجعلتها هذه الزاوية يمران سراعاً على تاريخ العصر العتيق والدولة القديمة والدولة الوسطى ويركزان البحث على مصر فى عهد الامبراطورية، أى فى عهد الدولة الحديثة عندما كونت مصر امبراطوريتها الشاسعة الأرجاء الممتدة من بلاد كوش جنوبا إلى أعالى الفرات شمالا جامعة تحت أعطافها كل ما يعرف حديثا بالشرق الأوسط العربى، ولعل هذه الامبراطورية كانت أولى المحاولات لتوحيد هذه المنطقة المتجانسة.

ولم تكن الامبراطورية المصرية قائمة على القسر والظلم والعدوان شأن معظم أو كل الامبراطوريات القديمة بل والحديثة، وانما كانت قائمة على العدل والمشاركة والاحسان، فالهدف منها نشر نور الحضارة المصرية فيا حولها لا استلاب خيرات المنطقة واستعباد شعوبها، واذا كانت تلك الامبراطورية قد فتحت بسيف المحارب فانها عاشت بعدل الحاكم، وحكمة الادارى، وعلم المثقف، وقامت على تبادل المنافع والتجارة والهدايا والمهارات.

وإلى جانب هذه الزاوية السياسية التي تنتظم الكتاب لم يغفل الكاتبان عن الجوانب الحضارية الأخرى التي لايستقيم بدونها فهم التاريخ كالبحث في نظم الحكم والعقيدة والأدب والفن التي كانت قائمة عندما حكمت مصر الشرق.

واذا كانت الامبراطورية المصرية قد تقوضت أساسا من داخلها نتيجة لثورة اخناتون الدينية إلا أن مصر سرعان ما استردت أنفاسها في عهد خلفائه ملوك الأسسرة التاسعة عشرة أو عصر الرعامسة الذي استعاد كل الامجاد المصرية التليدة وبلغ ذروته في عهد رمسيس الثاني.

وصمدت مصر فى آواخر عهود عدها لغزاة الشرق والغرب والشمال والجنوب حتى دارت الدوائر مرة أخرى عليها وضعفت من الداخل فتكاثر عليها الطامعون والغزاة.

ولكن ظلت شعلة الحضارة المصرية قائمة تنير ظلمات تلك العصور حتى بعد أن فقدت مصر استقلالها السياسى، وظلت مصر استاذة لكل الشعوب البربرية التى احتلتها إلى أن تسلم الشعلة الاغريق القادمون فى ركاب الاسكندر وبدأ ما يعرف بالعصور الكلاسيكية.

ويشهد على ذلك المؤرخ الاغريقى هيرودوت الذى زار مصر فى عصر اضمحلالها السياسى، ولكنه سجل اعجابه بما فيها من علوم وفنون ورخاء وحضارة حتى اننا نراه يتوعد بنى جلدته الاغريق بأن فى استطاعته أن يفضح ما أخذوه عن مصر من علوم وفنون وهندسة وطب، فقد ظلت مصر بجامعاتها ومكتباتها وكهنتها منارة لكل الشعوب الجاورة يأتى اليها الأجانب لينهلوا من ثقافتها ونورها. وإليها قصد عشرات الرياضيين والعلماء والفلاسفة الأغريق ليتتلمذوا على أيدى الكهنة المصريين.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الدور الحضارى قد لازم مصر فى كل أطوار تاريخها اللاحق، فبالرغم من فترات الضعف والانحلال التى مرت بها نجدها تنتفض بين الحين والآخر وتستعيد دورها الحضارى المفقود وتواصل نشر الحماية والنور فيا حولها، ولعل مصر فى العصر الحديث قد استردت هذا الدور الحضارى العظم وباشرت من جديد حايتها واشراقها على المنطقة.

ان الاجيال المصرية الصاعدة في أمس الحاجة إلى فهم هذا الدور الحضاري الذي قام به أجدادهم على مر العصور، وإلى ادراك أن بلادهم العظيمة إذ تسيطر

على ما حولها لاتحيد عن العدل والانصاف، وإذ تفقد استقلالها لاتتوقف عن المنح والعطاء.

وليس كمثل هذا الكتاب وسيلة للاعتزاز بأبجاد مصر ومساهماتها الثقافية، وليس كمثل هذا الكتاب المعرفة الموضوعية الوثيقة بحضارة مصر وتاريخها. ومن المؤسف حقا أن هذا الكتاب الهام لم ينقل للآن إلى اللغة العربية ليقرأه المصريون على اتساع، ولكنا نرجو أن نكون قد استدركنا هذا الاسف، وأتحنا هذه النافذة للإطلال على مصر عندما كانت تحكم الشرق.

عمد العزب موسى د . عمود ماهر طه

القاهرة في ۱۹۹۰/۱۰/۱۰

الفصل الأول

العثور على مفتاح الحضارة المصرية.. المفقود

فى يوم ١٩ مايو ١٧٩٨ أبحر من طولون أسطول فرنسى بقيادة الجنرال الشاب نابليون بونابرت فى طريقه إلى مصر بهدف تحدى قوة انجلترا هناك. كان نابليون يأمل بفتحه وادى النيل أن يحصل على قاعدة فرنسية فى الشرق تمكنه من تهديد قوة بريطانيا وثروتها فى الهند، وبالرغم من أن وادى النيل سرعان ماسقط فى أيدى الفرنسيين، إلا أن اضطراب الأحوال السياسية فى وطنهم فرنسا أرغم نابليون على العودة فى العام التالى. ولم تلبث فرنسا أن تخلت عن رغبتها فى الاستيلاء على مصر فى عام ١٨٠١.

وبالرغم من فشل الغزو العسكرى لمصر إلا أن حملة نابليون كانت لما نتيجة عنتلفة وأكثر أهمية بالتأكيد، فقد فتحت أمام العلم باب ماضى مصر المغلق، إذ أن الأسطول الفرنسى لم يحمل من طولون جيشاً من العسكر فحسب وإنما كان يحمل أيضاً حشداً كبيراً من العلماء والفنانين. وإلى يومنا هذا فإننا نقف إجلالاً أمام التسجيلات الضخمة وغيرها من المجلدات العديدة التي تحوى المادة التي جعوها أثناء حملة نابليون القصيرة في مصر. كما جمع الفرنسيون أيضاً كميات هائلة من الآثار الفرعونية اضطروا إلى تسليم معظمها للبريطانيين بمقتضى معاهدة الاستسلام التي وقعها «الجنرال مينو» في الاسكندرية. وهذه الآثار أصبحت أساساً للمجموعة المصرية الرائعة التي يضمها المتحف البريطاني حالياً.

و بحركة واحدة سريعة أزيل النقاب الكثيف الذى كان بخفى وجه مصر وجعل الكتاب سواء فى زمن اليونان القديمة أو فى الأزمنة الحديثة يضربون أخاساً فى أسداس فى محاولة لاستجلاء ذلك السر العميق. لقد أصيب العالم المتمدين بالدهشة وهو يرى آثار مصر العظيمة وثقافتها الأولية التى كشف عنها النقاب إذ

ذاك لأول مرة. ولم يمض وقت طويل حتى أزيل المانع الأخير الذى كان يحول دون الغوص فى أعماق تاريخ مصر الطويل، ويرجع الفضل فى ذلك إلى اكتشاف حجر رشيد وهو كشف كان من الغرابة والأهمية بحيث سارع مكتشفه المحظوظ بإرسال نسخة من نقوشه على الفور إلى «المعهد المصرى» الذى كان نابليون قد أنشأه فى القاهرة، ولم يجد العلماء الفرنسيون صعوبة فى قراءة النص الإغريقى المنقوش فى الجزء الأسفل من الحجر، وتبين أنه مرسوم صدر تكريماً للفرعون بطلميوس الخامس إبيفانس [ ٢٠٥ – ١٨٠ ق. م] وقد وضع هذا النص فى عام ١٩٦ ق. م بواسطة محفل للكهنة المصريين فى منف. ويعدد هذا المرسوم العطايا الكثيرة التى وهبها الفرعون لمعابد مصر ويفيض عليه مختلف آيات الشرف والتبجيل نظير هذا الكرم البالغ. وأخيراً من أجل أن يبقى هذا المرسوم الكهنوتى قائماً على طول الزمن فقد صدر الأمر بنقشه على الحجر بالكتابة المقدسة قائماً على طول الزمن فقد صدر الأمر بنقشه على الحجر بالكتابة المقدسة والخروف الاغريقية.

إن كتابة حجر رشيد بهذه النصوص الثلاثة تعكس طبيعة الشعب المصرى المتعددة الأجناس في ذلك الزمن، فنذ القرن السابع قبل الميلاد وبالأخص منذ فتح مصر بواسطة الاسكندر الأكبر عام ٣٣٧ق. م هاجر كثيرون من الاغريق إلى مصر واستقروا بها جنباً إلى جنب مع البلاط الملكي والطبقة الحاكمة، ولأجل هذا العنصر صدر المرسوم باللغة الاغريقية، أما العنصر الوطني المصرى فقد وجه إليه النصان الآخران، «الكتابة المقدسة» [الميروغليفية] وهي كتابة مصورة مبجلة من قديم الزمان واستخدمت عبر آلاف السنين ولكنها أصبحت في ذلك الوقت مفهومة لدى الكهنة فقط، و «الكتابة الشعبية» [الديوطيقية]، من الناحية الأخرى، وهي التي كانت شائعة وقتذاك في المعاملات الرسمية والتجارية وفي الوثائق والخطابات. وهي بالتقريب تعادل في الوقت الحاضر اللغة الدارجة، وكانت مألوفة لدى الطبقات المتعلمة إن لم يكن للجماهير العامة أيضاً.

لقد كشف النص الإغريقى فى حجر رشيد «الثلاثى» اللغة عن حقيقة هامة لاسبيل إلى الخطأ بشأنها. وهى أن الجزء الأعلى المكتوب بالرموز المصورة القديمة والجزء الأوسط المكتوب بالكتابة الشعبية أو على الأدق بالأحرف المتصلة،

لها نفس المحتوى الذى للنص الاغريقى بأسفل الحجر. وهكذا ظهرت لأول مرة الوسيلة التى يمكن بها حل رموز النقوش المصرية والنفاذ إلى سر الكتابة الهيروغليفية.

لقد ضاع مفتاح فهم الكتابة المصورة المصرية منذ أيام الاحتلال الرومانى، وكان واضحاً من الآثار المصرية العديدة التى جلبت إلى إيطاليا، وبالذات إلى روما. إن هذه الكتابة تتكون من صور عديدة لكل منها مفهوم عدد، ولكن كيف يمكن قراءة هذه العلامات؟ هذه هى المشكلة! ونتيجة لذلك ظن البعض أن كل علامة تعنى معنى قائماً بذاته بما أدى إلى نتائج مضحكة عند محاولة الوصول إلى هذه المعانى، فمثلاً فسر الباحث الجزويتي الشهير «اثناسيوس كيرشر همله Athana هذه المعانى، فمثلاً فسر الباحث الجزويتي الشهير «اثناسيوس كيرشر فقب هذه المعانى» فى اللغة الرومانية على هذا النحو «خالق الخصب وكل «الحاكم المطلق» فى اللغة الرومانية على هذا النحو «خالق الخصب وكل النباتات هو «أوزيريس» الذى يبعث بقواه الحلاقة من السهاء إلى المبراطوريته».

ولذلك فقد جاء اكتشاف حجر رشيد بمثابة صدمة للمحافل العلمية في العالم، وفي عام ١٨٠٧ استطاع المستشرق الفرنسي الشهير «سيلقستر دى ساسي» أن ينشر كتيباً صغيراً يتعلق بالنص الأوسط في الحجر الديموطيقي، وضمنه محاولة للتعرف على أساء «بطلميوس» و «برنيقة» و «أرسينوي» في النص، وتلاه باحث سويدي يدعي «اكربلاد» فاعتمد على جهود «دى ساسي» في حل باحث سويدي يدعي «اكربلاد» فاعتمد على جهود أبجدية كاملة للحروف رموز بقية النص، واستطاع في نفس العام أن ينشر أبجدية كاملة للحروف الديموطيقية المتصلة.

غير أن مثل هذا النجاح السريع لم يكن من نصيب الباحثين الذين يتطلعون إلى كشف أسرار الكتابة الهيروغليفية المصورة على ذلك الأثر الثلاثى اللغة، وقد كان مقدراً أن لايأتى هذا النجاح إلا بعد حوالى عشرين عاماً كتتويج لعبقرية باحث فرنسى شاب يدعى «چان فرانسوا شامبليون» الذى ولد فى جنوب فرنسا عام ١٧٩٠. فبعد أن توصل عالم طبيعة انجليزى يدعى «توماس يونج» إلى التعرف على العديد من العلامات الهيروغليفية المصرية باستخدام اسم الفرعون بطلميوس استطاع شامبليون أن يتوصل بجهده الخاص إلى حقيقة وجود أبجدية

مصرية، وليس من الممكن أن نتتبع هنا بالتفصيل المحاولات المضنية التى قادت شامبليون ببطء طوال عشر سنوات نحو اكتشافه المثير الذى توصل إليه فى يوم ١٤ سبتمبر ١٨٢٧، وعندئذ كان فى مقدوره أن يصبح فى سرور معلنا انتصار عبقريته: لقد حللت المسألة ولم تمض عدة أيام أخرى حتى كانت المهمة قد تمت. وفى يوم ٢٧ سبتمبر عرض أمام أبرز علماء فرنسا [الأكاديمية الفرنسية] نتائج بحثه الذى استغرق سنين طويلة والذى أثبت فيه بطريقة علمية أن نظام الكتابة الميروغليفية يتكون أساساً من حروف أبجدية وعلامات صوتية أخرى الأسهاء اليونانية الرومانية بطريقة تلائم اللغة المصرية، وإنما استخدمت أيضاً فى الأسهاء اليونانية الرومانية بطريقة تلائم اللغة المصرية، وإنما استخدمت أيضاً فى شامبليون على هذه الأرض الصلبة استطاع أن يتقدم بعد ذلك بسهولة حتى أنه شامبليون على هذه الأرض الصلبة استطاع أن يتقدم بعد ذلك بسهولة حتى أنه فاجأته المنية التى اختصرت مستقبله الزاهر فى عام ١٨٣٧ كان قد نجح فى قراءة فاجأته المنية التى اختصرت مستقبله الزاهر فى عام ١٨٣٧ كان قد نجح فى قراءة وترجة العديد من النصوص المصرية. ومنها ماكان صعباً للغاية، وترك لمن يأتى وترجة العديد من النصوص المصرية. ومنها ماكان صعباً للغاية، وترك لمن يأتى بعده أجرومية مصرية كاملة وكثيراً من الفردات القاموسية أيضاً.

إن «علم المصريات» قد تقدم فى الوقت الحاضر إلى درجة لم يعد فيها من اللازم إجراء سلسلة من التخمينات المهمة بدرجة أو بأخرى حتى يمكن التوصل إلى المعنى التقريبي للنص. إن في إمكان الباحث الآن أن يتصدى لتفسير النص المصرى بنفس درجة الوثوق التي يتمتع بها زملاؤه الذين يحاولون ترجمة نص عبرى أو قراءة وثيقة إغريقية أو لاتينية.

وقد كان نجاح الحملة الفرنسية في مجال الكشف عن آثار مصر القديمة حافزاً للقيام بعمليات متصلة من التنقيب في الجبانات المصرية القديمة ، وتلال المدن الأثرية ، وأطلال المعابد والتي لا تزال مستمرة إلى زمننا الحاضر، وأنشثت المتاحف المصرية كي تحفظ ما يعثر عليه من الآثار، وأخذت المجموعات الأثرية تزداد تباعاً بصفقات شراء هامة ، وهكذا في خلال مائة سنة تجمعت لدينا مجموعات من المواد العلمية في صورة آثار منقوشة ، وبرديات مخطوطة ، وتحف

فنية، وصلت إلى حدود ضخمة وأتاحت مجالاً للبحث يزداد باستمرار. ونتيجة لذلك أصبح في مقدورنا اليوم أن نتتبع التاريخ والحضارة في وادى النيل من الألف الرابع قبل الميلادى إلى القرن السابع الميلادى حتى الفتح العربي لمسر في تطور ثقافي يمتد زهاء خسة آلاف عام بتواصل منقطع النظير في أي مكان آخر على هذا الكوكب، أصبح في إمكاننا أن نتتبع أعمال سلسلة طويلة متعاقبة من الملوك في الحرب والسلم، وتكشفت أمام رؤيتنا على الأقل الأسس الرفيعة للإمبراطورية المصرية والنظام الاقتصادى السياسي المحتذى في الحقبة اليونانية الرومانية، وتوصلنا إلى تفهم لديانة الشعب وتصوراته العديدة عن الحياة بعد الموت وأشكال العبادة التي كان يزاولها أمام آلمته، كما تعرفنا على سلوك المصريين وعاداتهم، وكيف كان الأثرياء يمضون أوقات فراغهم، وكيف يكدح المفقراء في حياتهم اليومية في المدينة والريف. وفوق ذلك كله حصلنا على ألفة تامة مع الفن المصرى والحرف الفنية وهذا أنبل ما في هذا التراث على الإطلاق تامة مع الفن المصرى والحرف الفنية وهذا أنبل ما في هذا التراث على الإطلاق ودخلنا عالماً من الجمال الفريد.

ولكن بالرغم من الآثار العديدة التي لدينا في صورة أحجار أو أعمال أدبية أو سجلات أخرى على ورق البردى أو الجلد أو الجشب، وبالرغم من التنوير الإضافي لبعض مراحل التاريخ المصرى الذي قد نحصل عليه من قصص الانجيل أو كتابات الاغريق أو الوثائق المسمارية للبابليين والأشوريين والحيثيين، فإن هذا الكنز من المواد لا يزال غير كاف لإعطاء صورة مضيئة متطابقة للأزمنة والأحداث المصرية القديمة. أحياناً نجد أن عجرى المعلومات يتدفق كالتيار القوى، وفي أحيان أخرى يتقلص إلى عجرد قطرات، وفي بعض الأحيان وهي نادرة جداً لحسن الحظاد يجف وينقطع تماماً، ولذا فإن فترات التاريخ المصرى التي تكثر عنها الوثائق تميل إلى شغل معظم انتباهنا في حين تلقى الفترات التي لا تتمتع كلياً أو جزئياً يمثل هذه الشواهد إهمالاً لا تستحقه. ولهذا السبب لن يكون في الإمكان أو جزئياً عملى شعوب اليونان وروما في الحقبة الكلاسيكية أو شعوب أوربا في مثلاً، على شعوب اليونان وروما في الحقبة الكلاسيكية أو شعوب أوربا في الصمورة، وهي أن معظم الآثار التاريخية التي خلفها المصريون كان يقصد بها أن

تكون دعاية رسمية بهدف اعطاء انطباع «حسن» عن قوة الفراعنة وعظمتهم، ولذا فإن الأزمات، والصراع الداخلي الشائع في الشرق والهزائم العسكرية في الحروب الخارجية، كان يجرى التغاضى عنها كلية أو تحوّر في الأثر بحيث تعطى انطباعات مشوهة أو ملونة لحساب المصريين، وفي نفس الوقت فإن الظلام سيستمر دائماً يكتنف شخصيات معظم أبطال التاريخ المصرى نظراً لعدم وجود مذكرات أو سجلات معاصرة لهم، ولكن مما يعوض هذا النقص الخطير في المعلومات التاريخية وجود كمية ضخمة من المواد في مجالات الفن والثقافة تثرى كل فرع من الوجود المادي والثقافي في مصر، بدرجة لا يكاد يوجد لها مثيل في أي مكان آخر بالعالم من حيث الكم والتنوع، وعلى ذلك فإن أية محاولة لكتابة التاريخ المصرى، في مجمله أو بعضه، يجب أن تركّز على الفن المصرى والثقافة المصرية

 طبقاً للأسر الملكية المختلفة التي حكمت تباعاً أو أحياناً في نفس الوقت. وبالرغم من القصور الذي يعيب خطة مانيتون فإنها لاتزال مستعملة لدى الباحثين المحدثين. ومن الطبيعي أن هذه الأسر كانت تقع في مجموعات متقاربة، ومع مرور الزمن حصلت هذه المجموعات على تخصيص لها. وهكذا فإن الفترة التي تضم مجموعة الأسر من الثالثة إلى السادسة أصبحت تكون «الدولة القديمة»، ومن الأسرة السابعة إلى العاشرة «عصر الانتقال الأول». والأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة تعرفان بالدولة الوسطى، في حين أن الفترة من الأسرة الثالثة عشرة السابعة عشرة تسمى «بعصر الانتقال الثاني» والحقبة التي عشرة إلى الأسر من الثامنة عشرة إلى العشرين تعرف بـ «الدولة الحديثة».

«مصر هبة النيل» هذه الحكمة التي صاغها هيكاتيوس وكان أول من اقتبسها هيرودوت، ثم أصبحت تقتبس كثيراً بعد ذلك تعبر في دقة واحتصار بليغ عن طبيعة البلاد المصرية. فالمنطقة عبارة عن هضبة صحراوية شاسعة الأرجاء بلا أى موارد للمياه تقريباً، تحتل كل الجزء الشمال الشرقى من قارة افريقيا، ونهر النيل الذي ينزل في فرعين من منطقة البحيرات الكبرى في افريقيا الاستوائية، ومن جبال الحبشة التي تغطيها الثلوج ، أخذ عبر العصور الطويلة ينحت لنفسه في الحجر الرملي والحجر الجيرى واديا عميقاً تحوّل جزؤه الأسفل ــ أرض مصرــ نتيجة للطمى المتراكم سنوياً إلى منطقة من أخصب الأراضى فوق سطح الأرض. وأخيراً عندما جاء البشر واستقروا في هذا الوادى لرعى قطعانهم وزراعة الأرض دفعهم النيل بحكم الضرورة القصوى إلى الحضارة والثقافة. فقد كان عليهم أن يتحكموا في الفيضان السنوى الذي يندفع إلى الشمال كل صيف بعد أن تمتلىء منابع النيل بالأمطار الغزيرة كي يرووا حقولهم بنظام وانتظام. وهكذا كان من الضروري بالنسبة لهم أن ينشئوا السدود والجسور والقنوات التي يمكن التحكم في اغلاقها وفتحها، وكان عليهم أن يجففوا المستنقعات ويحولوها إلى مراعى، ومثل هذه العمليات بالطبع لا يمكن أن يقوم بها فلاحون يعملون على انفراد. وهكذا كان على سكان البلاد أن ينظموا أنفسهم في جاعات كبيرة يقودها زعيم يرشدهم إلى كيفية تركيز جهودهم في اتجاه الصالح العام. وهكذا أيقظ النيل فيهم الحاجة

إلى قواعد قانونية كافية ومجتمع منظم، حتى يمكن لهم حساب ارتفاع فيضان النيل وانحساره وتحديد موسم زراعة الحقول. وكان من اللازم عليهم ملاحظة تغير الفصول ودورة النجوم في السياء، وكثيراً ما كان يحدث أن يغرق الفيضان العالى الحقول ويمسح الحدود بين قطع الأرض المتجاورة، فكان عليهم أن يعيدوا قياس الحقول وتسجيل القياس الجديد في السجلات الرسمية. وهكذا كان النيل مرة أخرى هو الذى شجع على تطور الكتابة وحساب الزمن طبقاً لتقويم ثابت ودراسة الفلك. وعندما أخذ المصريون في العصور اللاحقة يبنون الأهرامات الجبارة والمعابد الهائلة أو يقيمون المسلات والتماثيل الضخمة تكريماً للألهة والملوك كان النيل مرة أخرى هو الذي سقل، بل جعل في الإمكان أصلاً نقل مواد البناء الثقيلة اللازمة لهذه المشروعات. فعلى صدره العريض كانت كتل الجرانيت الضخمة تحمل شمالاً من الحدود الجنوبية لمصر إلى منف أو تانيس البعيدة في أقصى الطرف الشمالي الشرقي للدلتا. لقد كان النهر العظيم عيثل بالنسبة للبلاد داعًا المصدر الذي لاغنى عنه للحياة والذي يعتمد عليه سكانها في السراء والضراء. فالنيل إذا جاء مرتفعاً على نحو شاذ يمكن أن يدمر القرى ويشرد الناس من منازلهم، وإذا جاء منخفضاً شحيح المياه نتيجة لفيضان ضئيل جعلهم فريسة لمجاعة مريرة. أما النيل المعتدل فيجلب معه سنة رخية سعيدة. فهل من قبيل المبالغة ، إذن ، من المصريين أن يؤلموا النيل في «حابي» ويمدحوه بالأناشيد المهمة باعتباره «الذي يأتي ليطعم مصر)، أو الذي «يجلب الخيرات ويخلق كل شيء طيب »؟

إن أقدم الآثار التي تدل على وجود بشرى في مصر قد عثر عليها في الهضاب الصحراوية المطلة على وادى النيل في مصر العليا، وهي في شكل أدوات من الظران (الصوان) غير المشذب تشبه في مظهرها تلك التي عثر عليها في مناطق شمال افريقيا وغرب أوربا، ويمكن ارجاعها إلى اوائل العصر الحجرى القديم شمال افريقيا وهي فترة أقدم كثيراً من فجر التاريخ البشرى. وفي هذه الفترة لم تكن مصر كما نعرفها الآن قد ظهرت إلى الوجود، فقد كان البحر يمتد بعيداً حتى مصر العليا ويحتل كل الوادى أيضاً، ونحن لا نعرف شيئاً بالمرة عن هؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون في الهضاب المجاورة ويصنعون تلك الأدوات

الظرانية. وفي حوالي ٢٠٠٠ ق.م. اكتسبت مصر معظم سماتها الجغرافية المعروفة بها الآن، وكان سكانها \_طبقاً لخصائصهم اللغوية \_ ينتمون إلى جنسين مختلفين على الأقل: السكان الأصلين المنحدرين من العصر الحجرى القديم، والقبائل الحامية، وهذه الأخيرة كانت وثيقة الصلة من الناحية اللغوية بالشعوب السامية في الشرق الأدنى كالأكادين في بابل والفينيقيين والعبرانيين والآراميين والعرب، وهذه القبائل (الحامية) كانت تسكن الشمال الافريقي لحوض البحر المتوسط ثم أخذت تتسلل تدريجياً إلى وادى النيل نتيجة للتغيرات المناخية التي جعلت بلادهم الأصلية غير قادرة على إنتاج الغذاء الكافي الذي يقيم أودهم، ومن المحتمل أن تكون بعض الأقوام النيلية قد تدفقت من الجنوب بينا جاء من الشرق، سواء عن طريق شبه جزيرة سيناء أو عبر البحر الأحمر، رجال القبائل السامية بموهبتهم في فن الزراعة. وخلال قرون قليلة اندعجت هذه العناصر المختلفة حتى فقد كل منها طابعه الأصلى، وكانت النتيجة ظهور جنس جديد \_المصريين \_ الذي يقتر له أن يصنع الحضارة في العصر التاريخي.

والمصريون في العصر التاريخي لم يكونوا يذكرون شيئاً عن وصولهم إلى هذه البلاد، بل كانوا يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين ويتباهون في كبرياء وفخر بأنهم هم «البشر» خلافاً لجيرانهم المختلطي الأجناس، وهم الليبيون في الغرب، والآسيويون في الشرق، والنوبيون تجاه الجنوب.

الغصل الثاني

الدولة القديمة .. والدولة الوسطى

بالرغم من أن المصريين كانوا يتحدثون لغة مشتركة ويملكون خصائص ثقافية واحدة إلا أنهم لم يتمتعوا بوحدة سياسية مماثلة، وهذه الميزة جنوها تدريجياً عبر قرون من التطور.

في البداية كانت البلاد تتكون من عدد كبير من المدن المستقلة التي تعد كل منها دولة في حد ذاتها ، وهي التي استمرت إلى درجة ما ممثلة في مقاطعات العصر التاريخي، ولكن حتى في الأزمنة المبكرة بذلت جهود نحو تحقيق وحدة سياسية أوثق وأحرزت هذه الجهود درجة من النجاح. ونتيجة لذلك ظهرت إلى الوجود دولتان قويتان: مملكة الشمال في منطقة دلتا النيل، ومنافستها مملكة الجنوب التي كانت تمتد من منطقة بالقرب من القاهرة الحديثة مصعدة في النيل حتى الشلال الأول في أسوان وربما إلى أبعد من ذلك داخل النوبة. وكان حاكم مملكة الشمال يتخذ كعاصمة له مدينة «بحدت»، بين دمنهور والأسكندرية حالياً ، وكان الشعار الرئيسي لمقامه الملكي هو «التاج الأحمر». ﴾ أما ملك المملكة الجنوبية فكان مقره الملكي في«أومبوسOmbos» بالقرب من مدينة نقادة الحالية على الضفة اليسرى للنيل، وكان يميزه بدوره «التاج الأبيض» 🗸 وبالإضافة إلى ذلك كانت كل من «الأرضين» تملك نباتاً كشعار يميزها. فاختارت المملكة الشمالية نبات البردى الذي كان موجوداً بوفرة في مستنقعات وأحراش مصر السفلي بحيث تستحق أن تعتبر النبتة المميزة للبلاد، أما زهرة المملكة الجنوبية فهي غير محددة من الناحية النباتية، ولكن من الأرجح أنها من الفصيلة الزنبقية وهي زهرة السوسن أو اللوتس وكل هذه الشعارات، بالإضافة إلى آثار عديدة أخرى من هذه المرحلة البدائية يمكن العثور عليها في كل مراحل التاريخ المصرى.

وأرجح الاحتمالات أن هاتين الدولتين المصريتين ازدهرتا عدة قرون بطريقة مستقلة جنباً إلى جنب، وكثيراً ما كانت تقوم بينها اشتباكات مسلحة، وأخيراً استطاعت مملكة الشمال أن تدعم سيطرتها على جارتها الجنوبية، وتوحدت الاثنتان في دولة واحدة، وكانت «عين شمس» [المعروفة في التوراة بد أون»] بجوار القاهرة هي على الأرجح العاصمة السياسية وبالتأكيد العاصمة الدينية لحذه المملكة المصرية الموحدة.

وليس في مقدرونا أن نعرف كم استمرت هذه الوحدة السياسية بين الدولتين، ولكن على أية حال، فقد أكدت الدولة الجنوبية استقلالها بعد حين من الزمن، وعادت الوحدتان السياسيتان إلى الوجود مرة أخرى طبقاً لما كانت عليه في الفترة السابقة ولكن مع تغيير هام واحد: هو أن كلا من الدولتين اتخذت عاصمة مختلفة عها كانت لها في الماضي، فملك مصر السفلي اختار «بوتو» مقرأ له، في حين أصبحت «نخب» أو الكاب التي صارت فيا بعد «اليثياسبوليس له، في حين أصبحت «غنب» أو الكاب التي صارت فيا بعد «اليثياسبوليس من الحروب بين الدولتين أسفرت هذه المرة عن انتصار الجنوب على الشمال، ومزج «الاتحاد الثاني» الدولتين في عملكة واحدة.

ومن المحتمل أن يكون مؤسس هذه المملكة الجديدة هو «مينا»، لأن اسمه يحتل أول القائمة التقليدية للحكام المصريين، وهو الذى يبدأ به حقاً التاريخ المصرى، كما أنه أول حكم يعرف عنه المصريون أنفسهم معلومات محدودة، فهو مثلاً مؤسس «الحائط الأبيض» الذى عرف فيا بعد بمنف بينا لا يكادون يذكرون شيئاً عن الحكام السابقين للدولتين، وكانوا يعتقدون أنهم كائنات خارقة أو أرواح تحتل مرتبة وسطى بين الآلهة والبشر، وكانوا يأخذون شكل الصقور، وفي نخب يمثلون في العواصم القديمة، ففي «بوتو» كانوا يأخذون شكل الصقور، وفي نخب يمثلون في هيئة بنى آوى.

أما الخصائص الحضارية لهذه المرحلة المبكرة فإنها تنتمى إلى ثقافة العصر الحجرى الحديث. وقد استطعنا أن نتعرف على عدد من حضارات ما قبل التاريخ عن طريق دراسة القبور والمستوطنات التى تخلفت عنها، ولكن لا يزال من المتعذر أن نقتفى أثر العلاقات التى قامت بينها. ففى مستوطنة قامت فى الواحة الكبرى

المعروفة اليوم بالفيوم لم نجد أى أثر الاستخدام النحاس أو المعادن الثمينة. وربما يدل ذلك على حالة الفقر التى كان يعيش فيها السكان واضطرارهم بالتالى إلى الاقتصار على استخدام الأشياء التى الاغنى عنها مطلقاً لصيادى الأسماك والوحوش مثل الحربون ورءوس السهام المصنوعة من العظام أو الظران، وكذلك أبسط أشكال الفخار.

وأول مظاهر التقدم وازدياد الثراء نلاحظه فى موقع بمصر العليا بالقرب من البدارى الحديثة حيث اكتشفت حضارة البدارى التى من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى النوبة، ويدل عليها طراز خاص من الآنية الفخارية.

وعلى الحافة الغربية للصحراء بالقرب من مرمدة ، على مسافة قصيرة شمال غربى القاهرة ، كانت توجد حضارة أخرى هامة تتميز عن حضارة الغيوم وحضارة البدارى في الفخار وعادات الدفن . فأهل البدارى كانوا يدفنون موتاهم في مقابر منعزلة أما أهل مرمدة فكانوا يدفنون أجساد الراحلين داخل المستوطنة نفسها . وليس في امكاننا أن نحدد إلى أى مدى كانت السمات المميزة لتلك الحضارات تعزى إلى الخصائص الجنسية المتواصلة لدى هذه الأقوام من السكان التي لم تكن قد امتزجت امتزاجاً كاملاً بعد .

أما الحضارة الأكثر شمولاً وتوحيداً فيا قبل التاريخ فهى تلك التى كشف عنها في عام ١٨٩٤ في جبانة أومبوس الهائلة بالقرب من نقادة. وكانت حضارة نقادة هذه تشمل كل مصر العليا والنوبة وتسبق مباشرة في الزمن الحضارة المصرية المتميزة كما نعرفها في العصر التاريخي. وقد مرت بمرحلتين واضحتين، الأقدم وهي «حضارة نقادة الأولى» التي ازدهرت خلال فترة بملكة مصر العليا الأولى، وكانت بالتحديد حضارة سلالة من الصيادين تلعب لديهم الأسلحة والأفيال وأفراس النهر وكلاب الصيد دوراً هاماً. وأهم ما يميز فخار هذه الحضارة أنه مطلى باللون الأحر فقط. أما الفوهة فمطلية باللون الأسود اللامع والأواني الفخارية عليها أشكال هندسية ورسوم أخرى. وعن طريق التطور الطبيعي وبدون تأثير بارز من الحارج أعقبت هذه الحضارة مباشرة حضارة نقادة الثانية التي دلت على وصول المصريين إلى مستوى حضاري أرقي. ونجد أن مقابر هذه الفترة منظمة تنظيماً فنياً والموتى مدفونون بعناية أكبر، ومعظم الأدوات الفخارية القديمة اختفت وحلت علها

أشكال جديدة ، أوعية ذات ألوان فاتحة ومقابض متموجة ، وأوانى ذات نقوش حراء ورسوم ، وأدوات فخارية على شكل حيوانات ، كما أصبحت التصاوير الصغيرة مألوفة ، ولكنها ليست مثل تلك التى شاعت فى أعمال الفن المصرى فيا بعد ، وتراجع الصيد وصيد الأسماك لحساب الزراعة وتربية الحيوانات ، اللتين أصبحتا منذ ذلك الحين فصاعد أساس الاقتصاد المصرى .

ينتمى مينا وخلفاؤه، ملوك الأسرتين الأولى والثانية، إلى بلدة «ثنى This » في مصر العليا. وهناك بالقرب منها في صحراء أبيدوس عثر على معظم قبور هؤلاء الملوك، ولكنهم اختاروا كمقر ملكى لهم، فترة من الوقت، موقعا بالقرب مما عرف فيا بعد بمنف، ونحن لا نعرف سوى القليل النادر عن الأحداث التي مرت في حكمهم مثل الاحتفال بالأعياد، وحفلات تأسيس المعابد، أو معاركهم العديدة مع النوبيين في الجنوب، والليبيين في الغرب. وأهم من هؤلاء جميعاً، بدو شبه جزيرة سيناء حيث كان المصريون في ذلك العصر قد بدأوا فعلاً في استغلال مستودعات النحاس الكامنة هناك.

وأخيراً قام حكام الأسرة الثالثة بنقل البلاط الملكى إلى منف، بالقرب من العاصمة على الهضبة الصحراوية لسقارة ثم أمر الملك زوسر كبير مهندسيه الموهوب «إيحتب» أن يقيم له أثراً جنائزياً رائعاً تجلت فيه لأول مرة فى تاريخ المعمار المصرى العبقرية الخلاقة للذهن المصرى. وأهم مبانى هذه المجموعة هو الهرم المدرج أول بناء على الأرض المصرية مشيد بالكامل بالأحجار وفيه حجرة دفن الملك. ويضم الحرم المقدس بالإضافة إلى «الهرم المدرج» معبداً جنائزياً كبيراً به قاعة يستقر فيها التمثال الملكى، وقبورا لعدد من الأميرات، ومعبداً كبيراً للاحتفالات وردهة بهيجة مزدانة بأساطين من طراز فريد، بالإضافة إلى مبان عديدة أخرى لا نعرف المغرض منها على وجه التحديد.

وفى عهد الملك «سنفرو» مؤسس الأسرة الرابعة أصبح الشكل المرمى الكامل قبراً للملك. وإلى هذه الأسرة ينبغى أن نعزو أيضاً أكبر ثلاثة أهرام وأكثرها شهرة وهى أهرام الجيرة التى ضمنت لبانيها شهرة لاتفنى، وهم الملوك

«خوفو، وخفرع، ومنكاورع»، ولاتزال هذه الأهرامات شاهداً صامتاً على ما كانوا يتمتعون به من ثراء وسلطة بلا حدود بالرغم من مضى ما يقرب من ٤٥ قرناً على بنائها. ومن الطبيعي أن يثور التساؤل كيف جرؤ خوفو على الاقدام على بناء هذا الأثر الجبار «الهرم الأكبر» ليكون قبراً له رغم أنه عند صعوده إلى العرش لم يكن هناك ما يضمن أن يمتد به الحكم مدة كافية للانتهاء من هذا المشروع المذهل الذي يرتفع إلى أكثر من ٤٨٠ قدماً ويبلغ حجمه مالايقل عن ٢,٥٠٠,٠٠٠ باردة مكعبة من الحجر؟ ولكن الإجابة سهلة بما فيه الكفاية، فقد كان كل ملك عند ارتقائه العرش يبدأ في بناء هرم له على نحو متواضع بحيث يمكن الانتهاء منه في فترة قصيرة نسبياً، وبذلك يضمن لنفسه أثراً كاملاً إذا لم يتمتع بحكم أطول. وفي بعض الأحوال يقنع مثل هذا الملك بالاحتفاظ بهذا التصميم الأصلى لهرمه إلى نهاية أيامه، ولكن غالباً ما يلجأ الملك مع مرور الزمن وتأكده من كفاية وسائله واحتمالات أن يتاح له حكم طويل إلى تعديل هذا التصميم الأصلى بما يؤدى إلى زيادة ضخامة الأثر بوسيلتين: إضافة طبقات جديدة من الأحجار إلى كتلة الهرم وإنشاء مزيد من الممرات والغرف بداخله. وبهذه الطريقة حصلت الأهرام الكبيرة الثلاثة على شكلها المألوف لدينا حالياً، والواقع أن أول وأكبر هذه الأهرام، وهو هرم خوفو قد تغير تصميمه مرتبن على الأقل قبل أن يبلغ حدوده المائلة النهائية.

وفى سفح كل هرم كان يقام معبد غصص لعبادة الملك المتوفى يتصل بمسر طويل مسقوف يؤدى إلى معبد ثان أصغر منه يقام فى الصحراء عند حافة الأرض المزروعة تماماً. وتحف بهرم الحاكم فى صفوف منتظمة مصاطب صغيرة للأمراء والنبلاء وغيرهم من الموظفين الكبار والصغار. وقد نقش هؤلاء فى داخل مصاطبهم مناظر استقينا منها صورة واضحة عن عصر بناء الأهرام وحضارته.

كان يستقر على رأس الدولة الملك أو الفرعون الذى يتمتع بسلطة مطلقة وتعتمد عليه بالكامل المؤسسة الوظيفية المتشعبة حتى آخر موظف. وكانت أهم وظائف الحكومة وأكثرها نفوذاً ولاسيا وظيفة الوزير وكبير القضاة يتوضع فى أيدى أعضاء الأسرة الملكية. ومن المفترض أن الملك نفسه كان يملك أراضى شاسعة يقوم بزراعتها رقيق عليهم أن يقدموا انتاجهم إلى البلاط الملكى، بالإضافة

إلى استخدامهم فى أعمال السخرة لإنشاء الجسور والقنوات والمعابد أو الأهرامات وكان الأمراء وحكام الأقاليم يملكون بدورهم نصيباً من الأراضى والأرقاء المربوطين بها، ولكنهم مع ذلك يعتمدون على الولاء للبلاط والملك.

وعند انتقال العرش إلى بيت جديد وأسرة جديدة بعد وفاة الملك «شبسسكاف»، ابن منكاورع وخليفته، ظلت المملكة فترة من الوقت تحتفظ بقوتها القديمة بالرغم من وضوح بعض المظاهر التى بدأت تشى بضعف السلطة المركزية. وتدلنا نقوش المقابر التى تصور الحياة اليومية، والمشروعات الكبرى فى الأقاليم، وانتشار النبلاء الأثرياء، والتماثيل الحجرية أو الخشبية التى تخلد كبار المسئولين مع خدمهم من الذكور والإناث، على مدى الأصالة والقوة اللتين لامثيل المها فى أية فترة أخرى.

وقد بنى حكام الأسرة الخامسة لأنفسهم مقابر فى أبو صير جنوبى الجيزة وهى أهرامات لاتقارن من حيث الحجم أو جودة الإنشاء بأهرامات «خوفو» وخلفائه، كما أقام كل ملك فى هذه الأسرة معبداً خاصاً فى أبو صير «لأبيه» إله الشمس (رع) يتكون من فناء مكشوف يحيط بمسلة عظيمة تمتشق نحو السهاء فوق قاعدة ضخمة من الحجر المنحوت تستقر فوق قاعدة أخرى من البلاطات الحجرية كسيت بكتل من الجرانيت الأحمر. وأمام المعبد \_ كها نعرف من مثال واحد تم اكتشافه \_ يقوم مذبح كبير من الرخام تقدم عليه الأضاحى إلى الإله، وتحيط بالفناء مجموعة من الدهاليز مزينة بكثافة بالنقوش الغائرة الجميلة بعضها يصور الاحتفال بعيد ملكى عظيم، وبعضها الآخر يصور الأحداث النمطية التى تقع فى الاحتفال بعيد ملكى عظيم، وبعضها الآخر يصور الأحداث النمطية التى تقع فى غتلف فصول السنة. وفيا عدا المعلومات الضئيلة التى يمكن استخلاصها من أطلال أبوصير لانعرف الكثير عن هؤلاء الحكام. وقد كان آخرهم هو الملك أطلال أبوصير لانعرف الكثير عن هؤلاء الحكام. وقد كان آخرهم هو الملك «أوناس» الذى أقام لنفسه هرماً فى سقارة نقش على جدران غرفه الداخلية أقدم نقوش دينية بالهيروغليفية.

ويبدو أن الأسرة الخامسة قد سقطت نتيجة صراع داخلى خطير، وحقاً إن حكام الأسرة السادسة الجدد استطاعوا استعادة النظام سريعاً، ولكن قوة المملكة أخذت تخبو لصالح ازدياد قوة واستقلال حكام الاقاليم والمقاطعات. أن الدولة الشديدة المركزية التى عرفها عصر بناة الأهرام قد بدأت تنحل تدريجياً إلى نظام

الإقطاع ، ولكن من المؤكد أن شهرة مصر واصلت الانتشار في الخارج نتيجة لعديد من الحملات المظفرة التي شنت برأ وبحرأ ضد سكان جنوب فلسطين حيث خربت ممتلكاتهم الخصبة بالسيف والنار. ومن ناحية أخرى كانت البعثات التجارية العظيمة ترسل مصعدة في النيل حتى شمال السودان لتعود إلى مصر محملة بمنتجات أواسط أفريقيا.

ولكن لم يمض وقت طويل حتى حدثت تقلصات أكثر سوءاً حطمت إطار الدولة إلى شذرات، ونحن نفتقد أية وثائق تاريخية من هذه الفترة مما يجعلنا فى ظلام تام بالنسبة للأحداث التى وقعت أثناء حكم آخر ملوك الأسرة السادسة. ثم قامت ثورة اجتماعية هائلة أدت إلى انهيار كل المؤسسات القائمة، وفقدت الطبقات الحاكمة قوتها وثراءها وسادت الفوضى بحيث غطت على أى أمل فى المستقبل.

ويرسم حكيم قديم (إيبوور) صورة كثيبة لهذه الفترة، إذ يقول:

«إن فقراء البلاد قد أصبحوا أثرياء

والذي كانت لديه ممتلكات لم يعد يملك شيئاً

إن من كانوا علكون الثياب

أصبحوا الآن في أسمال بالية

والذى لم يكن ينسج لنفسه [لأنه مرغم على العمل

للآخرين]

أصبح يملك الآن الملابس الكتانية الرقيقة

والذى لم يكن في مقدوره أن يصنع لنفسه قارباً

أصبح الآن يملك سفناً

بينها مالكها الأصلى ينظر إليها ، ولم تعد له

لقد اختفى الضحك ولم يعد يُسمع

والحزن هو الذي يعم الآن البلاد

ممتزجاً بالعويسل...

خلال هذه الفترة من المشقة والشقاق تمكن أمير من «أهناسيا Herakleopolis » يدعى «خيتى» [حوالى ٢١٥٠ق.م] من الحصول على قوة كافية جعلته ينشىء مملكة تضم الجزء الشمالى من وادى النيل، وربما أيضاً قطعة من الدلتا. هذا الأمير يقول عنه التراث الاغريقى اللاحق: «وكان أخنويس Akhthoes (خيتى) مرعباً أكثر من كل سابقيه حتى أنه عمم الشر على كل فرد في مصر». ولكن من المؤكد أن هذا القول مبالغ فيه إن لم يكن غطئاً من الأساس، لأننا نعرف أن «خيتى» ألف كتاباً في الحكمة، وأن الثقافة المضمحلة عادت تزهر من جديد في عهده وعهد خليفته. والواقع أن جزءاً كبيراً من الأدب الكلاسيكى المصرى قد نبع من أهناسيا خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد.

وفى مدينة «طيبة» (الأقصر) بصعيد مصر كانت ثمة أسرة قوية من الأمراء تحكم باستقلال تام عن ملوك اهناسيا. هؤلاء الأمراء الذين يسمون «انتف» و «منتوحتب» لم يلعبوا أى دور هام أثناء حكم الدولة القديمة، ولم يكن لمم أى نفوذ سياسى بارز، ولكنهم استطاعوا شيئاً فشيئاً أن يمدوا سلطتهم فى إقليمهم المحلى، وأن يضموا «أبيدوس» إلى مملكتهم. ثم قامت بينهم وبين ملوك البهنسا حرب ضارية انضم فيها أمراء أسيوط إلى الأخيرين، ولكن أمراء طيبة انتصروا فى هذه الحرب الأهلية. واعترفت كل مصر العليا والدلتا بسيادة حكام طيبة الذين اختصوا أنفسهم فخورين باللقب القديم «ملك مصر العليا ومصر السفلى». ولكن من المؤكد أن حكام الأسرة الحادية عشرة هؤلاء لم يتمكنوا من تهدئة كل البلاد، وإعادة النظام التام، وسحق كل أعمال التمرد التي كانت تطرأ بين الحين والآخر.

ولكن الأسرة التالية هي التي تمكنت مرة أخرى من تحقيق حالة من السلام الداخلي والرخاء يمكن مقارنتها بالأحوال التي سادت في الدولة القديمة. وهذه الأسرة الثانية عشر أنشأها «أمنمحات الأول» وهو مواطن من طيبة يبدو أن أسلافه كانوا موظفين تحت إمرة الملوك السابقين، ولم تكن مهمته سهلة في محاولته أسلافه نبلاء الإقطاع بجدودهم التي لا يتعدونها.

«لقد محا الحنطأ.. وأعاد ما وجده متخرباً وما أخذته مدينة من جارتها ، وجعل كل مدينة تعرف حدودها مع الأخرى ، وثبت أحجار الحدود قوية كالسماء ، لأنه كان يعلم المساحات الزراعية لكل مدينة طبقاً كما هو مدوّن في الكتابات ، فأعادها طبقاً كما وجده في السجلات القديمة ، نظراً لأنه كان يحب العدل ».

ولكن شيئاً واحداً لم يجرؤ هذا الحاكم الجديد على محاولته: هو أن يجرد حكام الأقاليم من استقلالهم الذى كسبوه أيام ملوك الأسرة السادسة وخلال فترات الفوضى التالية، أو أن يعيدهم إلى مرتبة مجرد موظفى البلاط، كها كانوا تحت سيطرة فراعنة الدولة القديمة. لقد أقرهم الملك في ممتلكاتهم التي حكموها وسيطروا عليها .. وهكذا ظلت حالة الإقطاع قائمة لبعض الوقت، حتى ألغيت نهائياً يواسطة الملكين القويين «سنوسرت الثانى والثالث».

بالرغم من أن ملوك الأسرة الثانية عشرة كانوا من مواطنى طيبة إلا أن اعتبارات الملاءمة السياسية جعلتهم ينقلون عاصمتهم إلى الشمال، ربا أولاً في منف ثم في الفيوم. والواقع أن ملوك هذه الأسرة خصصوا أقصى انتباههم للعناية بهذا الأقليم، والمعروف أنَّ كثيراً من أراضي الفيوم تروى بواسطة فرع من النيل يسمى حالياً «بحر يوسف». وقد حُمِيت هذه الأراضي من خطر الفيضانات المحتملة بإنشاء سدود كبيرة تخرج منها قنوات تروى الأرض ثم تصب في «البحيرة العظيمة »، وهي بحيرة موريس التي أعجب بها الأغريق كثيراً، على الحدود الشمالية الغربية للواحة. وأقام ملوك الأسرة معابد جديدة للألهة وجددوا المعابد القديمة في معظم مدن مصر، ولكن أفضلية هذا النشاط الإنشائي أعطيت للفيوم، وكانت عاصمتها تسمى «شدت» أو مدينة التماسيح « Crocodilopolis » وهناك أقاموا للإله المحلى «سوخوس» (سوبك) معبداً جديداً رائعاً ملحقاً به مجيرة تمرح فيها التماسيح المقدسة. وعلى حافة الصحراء غربي العاصمة بالقرب من هوارة الحديثة بنى امنمحات الثالث إلى جانب هرمه معبداً جنائزياً عظيم الحجم يحوى مالا يعد من الغرف والدهاليز، وهو ما أسمى «قصر التيه» Labyrinth الذي أسهب في وصفه هيرودوت وسترابو، ولكن لم يبق اليوم حجر واحد في ذلك الأثر الذي كان واحداً من أكبر وأشهر الأبنية في مصر القديمة.

ولم يهمل ملوك الأسرة الثانية عشر كلية مقر أمون في الكرنك بالعاصمة القديمة طيبة، بالرغم من أنهم كرسوا اهتمامهم لعاصمتهم الجديدة بالفيوم، فقد أقام «سنوسرت الأول» في موقع مجهول بالكرنك هيكلاً صغيراً جيلاً (ذا أعمدة) من الحجر الجيرى تغطى جدرانه النقوش البارزة المحفورة بتفاصيل مستفيضة، ولكن في أواخر الأسرة الثامنة عشرة مسواء بسبب انهيار هذا المعبد أو اعتباره نمطاً قديماً فقد أقدم الملك «أمنحتب الثالث» على استخدام أحجاره الجيرية مع غيرها من المواد المأخوذة من معابد خربة أخرى، كأحجار حشو لصرحه في الكرنك، وقد اكتشفت هذه الأحجار واستخرجت في السنوات للأخيرة، ووجد أن كثيراً منها سليم في حالة جيدة فأمكن إعادة بناء هذا المعبد مرة أخرى في موقع آخر بالكرنك، وهو معبد كامل صغير ذو أبعاد رقيقة، وهو الوحيد من نوعه الذي نجا من آثار الدولة الوسطى.

منذ أقدم الأزمان كانت هناك علاقات تجارية بين مصر وجبيل عاصمة فينيقيا. وكان المصريون يستجلبون من هذه البلاد النبيذ، وبعض الزيوت المستخدمة في الأغراض الجنائزية، وأخشاب الأرز التي تنمو في غابات لبنان لصنع السفن، والصوارى، وأعمدة الأعلام، والتوابيت والأثاث الجميل من كل نوع. وفي مقابل هذه المنتجات كان المصريون يرسلون إلى فينيقيا صفقات الذهب، والمنتجات المعدنية الرقيقة وأدوات الكتابة خاصة ورق البردى المصرى الثمين، وكانت هذه المعاملات التجارية يقوم بها تجار يستخدمون القوافل البرية وأهم من ذلك الطرق البحرية بواسطة السفن المصرية التي أصبحت متميزة بهذه الخدمة إلى درجة أن العاملين بها كانوا يسمون «مسافرو جبيل» وقد كان النفوذ المصرى في جبيل عظيماً في التجارة والثقافة مما كان يجعلها أشبه بمستعمرة مصرية . وكان أمير جبيل وهو كبير تجارها في نفس الوقت يتلقى هدايا قيمة من الفرعون، ويفخر بأن يسمى نفسه باللغة المصرية «ابن رع المحبوب من آلهة بلاده» وينتهج المراسم الملكية المصرية. وقد كان الصناع الفينيقيون يستخدمون الزخارف المصرية في تزيين المصنوعات المعدنية وغيرها من الفنون التطبيقية التي يقومون بها، وكذلك كان المصريون بدورهم يستخدمون بعض عمليات التقنية الفينيقية في صنع المصنوعات المعدنية.

لقد تجلت قوة الأسرة الثانية عشرة بصفة خاصة في التوسع الذي أحرزته السلطة المصرية في الخارج. فقد ازدهرت مرة أخرى عمليات التعدين في مناجم النحاس بسيناء بعد أن كانت قد توقفت منذ أيام الأسرة السادسة، وأرسلت البعثات إلى محاجر وادى الحمامات بين النيل والبحر الأحمر للحصول على الأحجار اللازمة لبناء المعابد ونحت التماثيل العملاقة، وشقت السفن المصرية عباب البحر الأحر في طريقها إلى بلاد «بونت» البعيدة ذات الشهرة الاسطورية على الساحل الصومالي لمبادلة منتجات وادى النيل بالعطور الافريقية المشتهاة، وشنت الحملات العسكرية ضد ليبيا، وبذلت الجهود لمد سلطة مصر إلى فلسطين وسورياً ، وكانت هيبة مصر وثرواتها الطائلة تذكيان تجارها لدى الأمراء التجار في فلسطين، وأصبح بعضهم \_وخاصة حكام بلاد أوجاريت المزدهرة وعاصمتهم رأس الشمرا الحديثة ــ يتوقون إلى عقد المحالفات مع فراعنة وادى النيل. وقد أرسل «سنوسرت الأول» هدايا إلى أمير رأس الشمرا، وعثر هناك على تمثال للأميرة «خنومیت \_ نفر \_ حدجت زوجة سنوسرت الثانی»، كما عثر على تمثال «لأمنمحات الثالث » في هيئة أبي الهول بالقرب من مدخل معبد «بعل » في رأس الشمرا، وعلى مجموعة نحت مصرية تمثل «الوزير والقاضي وعمدة المدينة «سنوسرت عنخ» وامراتين من أسرته، مما يدل على مدى تغلغل النفوذ المصرى في هذا الميناء الهام الذي كان مركزاً للتجارة منذ السنوات المبكرة للأسرة الثانية

ولم ينجح مصريو الدولة الوسطى فى الحصول على موطن قدم لهم فى فلسطين وسوريا فحسب وإنما امتد نفوذهم إلى أبعد من المدن الساحلية وحدها، فقد تغلغل نفوذ سنوسرت الثالث طبقاً لتقرير مختصر لأحد ضباطه حتى سكم Sekmem التى من المحتمل أن تكون شيشيم Shechem المذكورة فى العهد القديم.

وأثناء الدولة الوسطى أيضاً حظيت تجارة المصريين البحرية مع كريت بأهمية خاصة ، ولكن ليس هناك دليل على وجود صلات مباشرة مع جزر بحر إيجه أو بلاد اليونان ، على العكس وجدت عدة واردات قليلة من المصنوعات المينوية في مصر الدولة الوسطى منها آنية تعود إلى منتصف العصر المينوى الثاني عثر عليها في قبر بأبيدوس من الأسرة الثانية عشرة ، كها عثر على بعض قطع الحرف المينوى من نفس الفترة في حراجة واللاهون .

ولكن لدينا معلومات أفضل عن الحملات المصرية ضد النوبة في وادى النيل الأعلى إذ أن الظروف البيئية هناك ملائمة لحفظ الآثار والتنقيب عنها ، والواقع أن امتلاك النوبة كان أمراً حيوياً بالنسبة لمصر بسبب علاقاتها التجارية مع السودان وحاجتها إلى الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب في الصحراء الواقعة إلى شرق النيل، وقد بدأت الحروب مع النوبة في عهد امنمحات الأول، واستمرت بقدر من النجاح في عهد ابنه سنوسرت الأول، ولكن سنوسرت الثالث هو الذي أكمل فتح النوبة وأصبحت ملحقة بمصر حتى منطقة الشلال الثاني للنيل في وادى حلفا وحددت الحدود بنقش لهذا الفرعون يبعد نحو ١٠ ميلاً فوق هذا المكان، قال فيه مخاطباً من يأتي بعده:

«إن أى إبن لى يحتفظ بالحدود التي صنعتها سيكون إبني حقاً، الذي ولد مني، فصالح هو الابن الذي يناصر إياه ويحتفظ بالحدود التي صنعها من أنجبه، أما الذي يخسرها ولا يحارب دونها ، فليس ابني ، ولم يولد لي » .

وأقام سنوسرت الثالث تحصينات لحماية هذه الأقاليم المقهورة لايزال أجزاء منها قائمة حتى الوقت الحالى «من أجل أن لا يجرؤ نوبى على اجتياز الحدود الماثية أو البرية . . أو أي مجموعة من النوبين » .

وقد ازدهر الفن والأدب جنباً إلى جنب مع نمو قوة مصر في الحارج، واعتبرت الأعمال الأدبية التي ظهرت في هذه الفترة وقبلها بقليل في فترة اهناسيا بمثابة نماذج تحتذى بالنسبة للأجيال اللاحقة، وإلى وقت متأخر جداً في زمن أباطرة الرومان استمرت الجهود تبذل من جانب المتعلمين لتقليد اللغة «الكلاسيكية» لهذه الفترة.

استطاع خلفاء امنمحات لمدة مائتي عام الاحتفاظ بحكمهم المزدهر في مصر واقرار الهدوء والسلام في البلاد، ثم لم يلبث أن انقطع مرة أخرى خيط التواصل التاريخي. ويعطى مأنيتون تقديراً مبالغاً فيه جداً لمدة هذه الفترة الزمنية، فطبقا له حكمت أسرة طيبية تضم ٦٠ ملكاً لمدة ٤٥٣ عاماً وكان هناك بيت منافس آخر لها في غرب الدلتا ضم ٧٦ ملكاً حكموا لمدة ١٨٤ عاماً، ولكن هذه السجلات ليست كافية لامدادنا بصورة واضحة للموقف التاريخي. وعلى أية حال من الواضع أن الحكام الجدد استطاعوا لفترة قصيرة من الوقت أن يحتفظوا بعظمة الأسرة الثانية عشرة، فاستمروا في بناء المعابد وحافظوا على انتصارات مصر في النوبة، ومع ذلك، فقد تضاعفت الاضطرابات الداخلية مع مرور الوقت، وسادت ظروف الفوضي على نحو ما حدث نتيجة ذبول وانحطاط الدولة القديمة. وأخيراً حدثت الكارثة الرهيبة التي أدت إلى الانحلال النهائي للدولة الوسطى، وهي غزو مصر في حوالي عام ١٧٠٠ق.م. بواسطة قطيع من البرابرة يعرفهم التاريخ باسم المكسوس.

الفصل الثلاث

الهكسـوس

إن ما كتبه ما نيتون عن غزو المكسوس لمصر اختفى كما اختفى كل تاريخه عن مصر، ولكن جزءاً منه، لحسن الحظ، اقتبسه المؤرخ «قلاقيوس جوزيفوس عن مصر، ولكن جزءاً منه، لحسن الحظ، اقتبسه المؤرخ «قلاقيوس جوزيفوس الزمن الذى نعرفه الآن بعصر الانتقال الثانى «حلت بنا نقمة الإله، إذ أن شعباً بجهول الأصل قدم من الشرق.. كانت له من الجرأة ما جعله يقدم على غزو بلدنا وساد علينا بالقوة الباطشه بدون صعوبة أو معركة، وبعد أن تغلب على الرؤساء أقدم بوحشية على حرق المدن، وهدم معابد الآلهة حتى سويت بالأرض، وعامل كل السكان المحليين بقوة بالغة .. وأخيراً نصب واحداً من هذا الشعب يدعى سالاتيس Salatis ملكاً».

وهؤلاء الغزاة أسماهم مانيتون «المكسوس» وفسر هذه الكلمة بأنها تعنى «الملوك الرعاة» في اللغة المصرية، إذ أن كلمة «هايك» معناها في اللغة المقدسة «ملك» وكلمة «سوس» معناها في اللغة الدارجة «راع» أو «رعاة» ومن هذين المقطعين جاءت كلمة «هكسوس» ولكن البعض يقولون أنهم كانوا عرباً.

إن تفسير مانيتون للكلمة لا يجافى فى الحقيقة الصحة تماماً، إذ أن اللغة المصرية تعرف كلمة «حقا» التى تعنى «أميراً» أو «حاكماً» بينا الكلمة الأخرى «شوس» معناها «راع» فى المراحل المتأخرة للغة. ولكن تفسير مانيتون مجرد تفسير شعبى لاحق، أما الكلمة «هكسوس» فإنها ترجع إلى الأصل المصرى القديم «حقاوخاسوت» التى حورت فيا بعد إلى «هيكوشوس» بمعنى «حكام البلاد الأجنبية» وهكذا كانت هذه الكلمة لقباً مصرياً استخدمه أولاً ملوك المكسوس أنفسهم، ثم أطلقه المصريون فيا بعد على كل جنس الغزاة.

ولكن إلى أى جنس ينتمى الهكسوس؟ من المحتمل أنهم لم يكونوا شعباً واحداً متجانساً ، أما العنصر الغالب فيهم فكان سامياً بلا شك ، وأضيفت إليه عناصر أخرى ربما منها الحوريون وهم أقوام قديمة كانت تسكن شمال بلاد الرافدين وشمال سوريا. فقد كان القرن الثامن عشر قبل الميلاد بالنسبة لكل سكان غرب آسيا فترة هجرات واسعة لعبت فيها القبائل الهندو \_أوربية دوراً مميزاً، إذ أن كثيراً من هذه الشعوب هجرت \_سواء من تلقاء نفسها أو تحت ضغط خارجي\_ أوطانها القديمة بحثاً عن مساكن جديدة، فانطلقوا في كل اتجاه، ومن المحتمل جداً أن موجة كبيرة منهم انطلقت ناحية الجنوب الغربي إلى مصر، وسيطرت على دلتا النيل ، ثم اندفع أفرادها في الأرض كالنحل ، فسقطت المدن والقرى في أيديهم دون أية محاولة فعلية للمقاومة في أي مكان، وحتى منف تغلبوا عليها بسهولة وأصبحت لفترة عاصمة لملوك الهكسوس. أما المقر الرئيسي لقوتهم، رغم ذلك، فقد كان «أفاريس» وهي مدينة على الحدود الشرقية في مكان، أو على الأقل بجوار، مدينة تانيس التي أنشئت فيا بعد. ومن ناحية أخرى لم ينجح هؤلاء الغزاة مطلقاً في اخضاع مصر العليا لسيطرتهم الدائمة. فقد ظلت سلسلة من الأمراء المحليين يحكمون في طيبة وما حولها كعهدهم من قبل، ويشهد لقبهم «ملك مصر العليا ومصر السفلي » على استقلالهم عن الغزاة الآسيويين.

ومن المؤكد أن غزو الهكسوس لم يتحقق بدون استخدام العنف الغاشم، إذ يسجل مانيتون أنهم «عاملوا الشعب بمنهى القسوة، فذبحوا البعض، وأخذوا زوجاتهم وأطفالهم عبيداً لهم»، والسجلات المصرية الأقرب عهداً لهم لا تقل عن ذلك فصاحة في وصف بشاعة هؤلاء الأجانب، ومع ذلك سرعان ما أصبح واضحاً لهؤلاء البرابرة أنهم غير قادرين على إعادة بناء ما دمروه، وإن من الأحسن لهم، بدلاً من إبادة الثقافة الوطنية، أن يجعلوها ثقافتهم، فاحتفظوا بكامل نظام إدارة الدولة، فالضرائب كانت تجبى بنفس الطريقة السابقة وبنفس الجباة الرسميين الذين كانوا يعملون من قبل. والواقع أن الحكام الجدد قدموا أنفسهم باعتبارهم الخلفاء الرسميين للملوك المصريين، فانتهجوا التقاليد الملكية القديمة ولقبوا أنفسهم، كما كان يفعل الحكام الوطنيون الذين حلوا محلهم «أبناء رع» أو ولقبوا أنفسهم، كما كان يفعل الحكام الوطنيون الذين حلوا محلهم «أبناء رع» أو «حورس»، ولكن من الأرجح أن ملوك الهكسوس وقبائلهم تجنبوا عبادة الآلمة

المصرية مفضلين عليها آلهتهم الخاصة وفي مقدمتها الإله السامي «بعل» الذي رأى فيه المصريون صورة من الإله المصرى «ست» «سيد البلاد الأجنبية» وأقاموا له معبداً كبيراً في أواريس زينوه بالمسلات والتماثيل وغاذج أبي الهول التي جلبوها من شتى المعابد المدمرة في مصر السفلي. وتحكى قصة مصرية بعد قرون من طرد المكسوس أن ملك المكسوس (أبو فيس) جعل ست ربأ له وعبده دون أي إله آخر، وأقام له معبداً جيلاً خالداً كان يذهب إليه كل يوم ليقدم القرابين، بينها كان أتباعه يأتون أيضاً حاملين الزهور تماماً كها كان يحدث في معبد رع حور — آختى».

وغنى عن البيان أن سيطرة المكسوس على مصر واكبها ضياع مركز مصر في سوريا، ففى رأس الشمرا مثلاً، نكست المعابد التي أقامتها الدولة الوسطى وحطمت أثناء عهد المكسوس. ومع ذلك ربما يكون من الظلم للغزاة أن نقبل عنهم بلا تمحيص الصورة التي رسمها لهم المصريون والتي تصورهم كشعب بربرى غير متحضر، إذ أن دراسة بقايا المواد التي خلفوها في مستوطناتهم، سواء في فلسطين أو مصر تكشف عن أدلة عديدة على أنهم حققوا وجوداً اجتماعياً جيد التنظيم، فقد بنوا مدناً كبيرة عصنة ذات طراز مميز بجدران مائلة ذات مداخل منحدرة يحيط بها خندق، كما نبغوا في كثير من الفنون والصناعات خاصة في عال التعدين والمجوهرات. ومعظم ما صنعه المكسوس لم يكن من المكن صنعه في جو من الحرب الدائمة.

وإذا كان غزو المكسوس قد جلب كثيراً من الخراب والفوضى على مصر إلا أنه من ناحية أخرى كان له تأثير بعيد على التاريخ اللاحق لامبراطورية النيل، فهم الذين أدخلوا استخدام البرونز فى فلسطين وربما فى مصر أيضاً. والواقع أن تفوق الأسلحة التى استخدموها بفضل معرفتهم بهذه المادة كان من أسرار تقدمهم الناجح. وخلال فترة المكسوس تعرف المصريون لأول مرة على استخدام الحنيل والعربة كأداة لاتقهر فى الحرب. ولاندرى ما إذا كان هؤلاء الغزاة الشماليون أنفسهم قد استخدموا العجلات الحربية ضد المصريين، ولكن على أية حال لم يتقاعس المصريون عن معرفة فوائد هذه الأسلحة الحربية الجديدة واستخدامها بدورهم ضد الغزاة الذين يحتلون بلادهم بمجرد أن دخل الحنيل والعربة فى أفق

تجربتهم. والواقع أن استخدام العجلات الحربية، لاحقاً، كان وسيلة رئيسية فى تحويل الدولة المصرية إلى قوة عسكرية، ومن المؤكد أنها زادت من كفاءة مصر العسكرية وأكدت نجاحها فى فترة التوسع السريع للامبراطورية بعد قليل.

من الآثار القليلة نسبياً التى خلفها المكسوس عدد من الأختام الاسطوانية وأختام على هيئة الجعران. وخنجر منقوش على مقبضه حيوانات جيلة، وأجزاء من أداة كتابية قدمها الملك «أبوفيس» إلى مسئول يدعى «إتو Etu» وهذه الأداة عليها نقوش تمتدح هذا الحاكم البربرى كأنه فرعون مصرى باعتباره «صورة حية لرع على الأرض لا يوجد مثيل له فى أى بلد آخر»، وهذه المخلفات يمكن قبولها كدليل موضوعي على أن هؤلاء الأجانب قد انتهجوا الفن المصرى والثقافة المصرية واستمروا على هذا المنهج بلا انقطاع، كها أن طرز الدفن والأشكال الغريبة للأوانى التى كان يستخدمها الغزاة الآسيويون والتى عثر عليها فى بعض المقابر فى شتى الجبانات المتناثرة هنا وهناك فى شمال مصر العليا تدل على مدى تغلغلهم فى وادى النيل.

أما عن ملوك المكسوس، الذين يجب أن نعزو إليهم الأسرتين ١٥ و١٦، فنحن نعرف من سجلات مانيتون أسهاء مؤسسى هذا الخط، سالاتيس، والملوك الستة الذين تبعوه مباشرة. وتذكر المصادر المصرية ثلاثة ملوك منهم يحملون الاسم المصرى «أبوفيس Apophis» وآخر يحمل الاسم الأجنبى «خيان «خيان المهادين الأخير يشير إلى نفسه بأنه «حاكم البلاد الأجنبية» أو «حاكم الجندين الشباب»، ومن المحتمل أنه كان أقوى ملوك المكسوس، وليس من المستبعد أنه نجح، ولو لفترة قصيرة، في توحيد فلسطين وسوريا مع مصر في امبراطورية هكسوسية كبيرة.

ولا تكاد معلوماتنا عن خصوم الهكسوس فى صعيد مصر تزيد كثيراً ، فهم كها ذكرنا كانوا يقيمون فى طيبة حيث بنوا لأنفسهم مقابر أهرامية متواضعة من قوالب الطوب اللبن المجفف فى الشمس فوق الضفة اليسرى للنيل . وقد حفظت لنا الفرصة الغريبة تابوتاً وجسداً لأحد هؤلاء الحكام وهو «سقننرع \_ تاع » [ ومعناه : هذا الذى جعله رع باسلاً] . ومن أجل حماية جثة «سقننرع \_ تاع » من لصوص المقابر الذين نهبوا جبانة طيبة وخاصة مقابر الملوك الاقدمين فى فترة لاحقة من

الفوضى السياسية ، نقلت هذه الجئة من هرمه بعد أن كانت قد استقرت فيه عدة قرون، وأخفيت مع عديد من مومياوات الفراعنة الآخرين في خبيئة منعزلة بين الصخور الجاورة لمعبدى الدير البحرى. وهناك استقر الملك سقننرع في سلام حتى عام ١٨٧٥ ميلادية عندما اكتشف الفلاحون المصريون الخبيئة، وبدأوا عمليات النهب مرة أخرى. وقد استطاع اللصوص المحدثون توقى اكتشاف أمرهم مدة طويلة. وأخيراً، في عام ١٨٨١، خانوا العهود التي قطعوها على أنفسهم وكانت النتيجة أن نقلت المومياوات الملكية \_وبعضها لايزال في توابيته الأصلية \_إلى متحف الآثار بالقاهرة. ويدل فحص جثمان «سقننرع» على أن الملك مات ميتة عنيفة ، إما في ميدان القتال أو على يد قاتل ، وهو تقريباً في الأربعين من عمره، فقد تلقى مالا يقل عن ثلاث ضربات عنيفة في رأسه، وربما لايحتاج الأمر لأكثر من قدر ضئيل من الخيال لتصور المأساة: سقط الملك مغشياً عليه بعد أن تلقى ضربة من آله حربية أو فأس حطمت فكه الأيسر فوقع على الأرض، ولم يتركه خصمه وإنما عاجله بضربتين آخريتين قويتين حطمت أحداهما عظام الجبهة فوق العين اليمنى وكسرت الثانية الجمجمة بحيث خرج منها المخ. وتركت الجثة حيث سقطت إلى أن عثر عليها أتباع الملك القتيل بعد أن بدأ البحث عنه، فجهزت على عجل ولفت بلفائف الكتان ودفنت في تابوت خشبي مموه بالذهب في طيبة. كان «سقننرع» طويلاً نحيفاً ذا ملامح لاتخلو عن الوسامة، أنفه مستقيم وجبهته عريضة ، وعظام خديه بارزة ، وفمه صغير مستدير به نتوء ، وله شعر خفيف أسود بينها تدل الشعيرات القصيرة على ذقنه وشفته العليا على أنه حلق وجهه في نفس اليوم الذي لقى فيه ميتته المفاجئة.

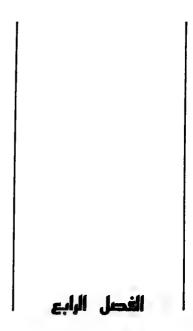

حرب التحرير

استمر حكم المكسوس لمصر زهاء قرن ، ونصف ثم تولى «كامس» ، ابن «سقننرع» وخليفته، الكفاح من أجل الحرية ضد الغزاة الأجانب. فبينا كان الأخيرون يحتلون الجزء الشمالي من مصر استطاعت الدولة المصرية في الجنوب أن تدعم نفسها وتجمع القوة الكافية لطرد العدو وإعادة توحيد البلاد المزقة. وقد كان من اللازم أولاً كسب تأييد نبلاء مصر العليا لهذا المشروع، فاستدعاهم الملك ، كما يقول مصدر وثيق ، إلى قصره في طيبة وخاطبهم قائلاً: «ما معنى إحساسي بقوتي عندما أجد أميراً في «أواريس» وآخر في كوش بينا أنا جالس أصل هذا الاسيوى بذلك النوبي ؟ إن كلا منها يحكم جزءاً من مصر ويشاركاني في البلاد . . إنني أنوى أن أهاجه وأبقر بطنه ، ورغبتي هي أن أنقذ مصر وأمزق الآسيوى». ولكن النبلاء، على أية حال، لم يستجيبوا فوراً لهذا النداء من الملك فإن العدو على الأقل لم يغز منطقتهم في البلاد، ففي الجنوب كانت قلعة الحدود فى إليفانتين تشكل خط دفاع قوياً ضد النوبة بينها أواسط البلاد تابعة لمصر حتى قوص فقالوا: «إن أحسن حقولهم تحرث من أجلنا، ومواشينا ترعى في حقول البردى، والعلف يرسل لخنازيرنا، ومواشينا لا تطرد من أماكنها.. إنه (ملك المكسوس) يحكم أرض الآسيويين ولكن مصر لنا، فإذا جاء وهاجمنا سوف نتعامل معه ! هذا الرد أغضب الملك، فصرف عجلس النبلاء، قائلاً: «إننى مصمم على قتال الآسيويين، النجاح سوف يأتي . . والأرض كلها . . سوف يتحدثون عنى في طيبة باعتبارى «كامس حامي مصر».

هكذا تقدم «كامس» إلى الحرب، وتستمر القصة بكلماته: «أبحرت أسفل النهر بقوة الأطرد الآسيويين طبقاً لمشيئة آمون صادق النصيحة، وكان جيشى

الشجاع يتقدم أمامى كالشعلة اللتهة » وفى نفروسى، وهى مدينة فى مصر الوسطى، وقعت معركة مع كتيبة هكسوسية .. «ومنعته من الحرب وطردت الآسيويين .. وقضيت الليل فى سفينتى وقلبى مبتهج ، وعد انبثاق الفجر انقضضت عليه كالصقر، وما أن حلت ساعة الافطار حتى كنت قد طردته ، وخطمت أسواره ، وذبحت شعبه ، وأرسلت زوجته (كأسيرة) إلى ضفة النهر، وكان جنودى مثل الأسود الذين يهاجون ضحاياهم ، ويستولون على عبيدهم ومواشيهم وزيوتهم وعسلهم ، ويقتسمون عملكانهم بقلوب فرحة » ولكن المصدر الذي نستفى منه هذه المعلومات للأسف ينتهى عند هذه النقطة ، ولكن يمكننا أن نفترض أن «كامس» نجح فى إجبار العدو على الانسحاب من المدن التابعة لمصر العليا وأنه استولى على مف ، وأجبر المكسوس على الانسحاب إلى شرق الدلتا حيث دعموا أنفهم فى عاصمتهم الحصينة «أواريس» ، وهناك دارت المعركة الحاسمة التى من المحتمل أن «كامس» لم يعش ليراها ، فقد اختطفه أيضاً الموت المبكر ، وبفى على أخيه الأصغر «أحس» الذى خلفه أن يتم النصر ، ويطرد المكسوس مرة واحدة وإلى الأبد من البلاد ..

ونحن نعرف بقية الأحداث التالية للحرب الطويلة من سيرة حياة قبطان سفينته الذي يحمل أيضاً اسم «أحمس» والذي سجل خدماته للبيت الملكى على جدران معبرته في الكاب [غنب]. فعندما كان أحمس هذا صغيراً نسبياً التحق بالحدمة العسكرية في قوات الملك «أحمس» وبعد أن تزوج ترقى للخدمة في «السفينة الشمالية». وكلها كان الملك يخرج راكباً عجلته العسكرية كان «أحمس» يرافقه سيراً على الأقدام، وهو يكتب عن مغامراته في الحرب ضد الهكسوس فيقول: «عندما حاصر الملك مدينة أواريس حاربت بشجاعة على قدمي في حضور جلالته، وارتقيت بعد ذلك للخدمة في سفينة «أفق منف». وبينا هو يشغل هذه الوظيفة اشترك الحارب الصغير في معركة طويلة صاحبت حصار عاصمة يشغل هذه الوظيفة اشترك الحارب الصغير في معركة طويلة صاحبت حصار عاصمة وذبح أحد الأعداء وقطع يده وأخذها معه كدليل على الانتصار طبقاً للعادة والمصرية، وكافأه الملك على هذا العمل بوسام عسكرى يسمى «النوط الذهبي للشجاعة». وفي عملية تالية أظهر «أحمس» مزيداً من الشجاعة، فسبح إلى

ضفة الأعداء وأخذ أسيراً عارباً حله معه إلى الجانب المصرى من النهر تحت مرأى العدو. وهذه المغامرة كافأه الملك عليها بمنحه النوط الذهبى مرة أخرى، واستسلمت أواريس فى النهاية وعندما إندفعت القوات المصرية فى المدينة المأسورة لنهب ثرواتها أسر «أحمس» أربعة أسرى آخرين سرجلاً وثلاثة نساء منحهم له الملك كعبيد.

وبسقوط أواريس فقد المكسوس معقلهم القوى الأخير في مصر واضطرت قواتهم المسلحة للانسحاب إلى سوريا حيث وجدت ترحيباً من اتحاد أمراء ساميين. ولكن الملك «أحمس» لم يضع وقتاً في مطاردتهم على رأس جيشه المظفر، فقد كان مصمماً على احباط أي محاولة من الآسيويين لتجديد هجومهم على مصر منذ البداية، فسار عبر الصحراء إلى سوريا وحاصر مدينة «شاروحين» في جنوب فلسطين حيث كان قد استفر جزء كبير من لاجئي المكسوس وحصنوا أنفسهم. ويحكى القائد أحمس: «حاصر الملك شاروحين لمدة ثلاث سنوات، ثم احتلها جلالته، ونلت من الغنيمة امرأتين ورجلاً، ومنحنى الملك وسام النوط الذهبي للشجاعة مرة ثالثة وسمح لى بأخذ الغنيمة كعبيد».

هكذا أكمل الملك «أحمس» المهمة التي بدأها أخوه ، فطرد المكسوس من البلاد وتخلصت مصر من «الوباء» وتوحدت مرة أخرى تحت حاكم واحد . المهمة التالية التي كانت تنتظر الفرعون الظافر أن يغزو النوبة التي انفصلت عن الامبراطورية المصرية خلال سيطرة الآسيويين على البلاد ، وقدم القائد أحمس المساعدة لسيده الملكى في هذه الحرب أيضاً: «بعد أن ذبح جلالته «المنتيو الآسيويين» [أي المكسوس] اتجه جنوباً إلى النوبة ليسحق قبائل الصحراء النوبية وأوقع جلالته مذبحة عظيمة بينهم».

وعاد الملك «أحس» إلى مصر منتصراً «وقلبه مبتهج بالشهامة والنصر بعد أن تغلب على الجنوبيين والشمالين»، ولكنه ظل غير قادر على أن يضع سلاحه، فقد كانت الأمور في الوطن في حالة غليان، فالنبلاء الذين استغلوا فرصة ضعف الدولة المركزية لاستعادة كثير من امتيازاتهم التي فقدوها أصبحوا الآن ملزمين بالتخلى عن مكاسبهم لصالح ملوك طيبة والعودة إلى مركزهم كرعايا ملحقين بالتاج، ولم يكن «كامس وأحس» قد قاما بالحرب ضد المكسوس لصالح إعادة

الدولة الإقطاعية القديمة. بل إن اهتمامها الرئيسي كان أن يمدا سلطتها ويفرضا حكمها بدلاً من الآسيويين المطروديين ، ومن الجلي أن مثل هذا الأسلوب لم يلق ترحيباً من النبلاء القدامي ، بل على العكس من ذلك كانوا مستعدين لمقاومة ذلك ليس باللسان فقط ، وإنما بقوة السلاح أيضاً: ولذلك لم يكد «أحمس» يعود من النوبة حتى قامت في وجهه ثورتان ، فأخدهما الملك ، وذبح زعيم أحداهما ويدعي «تيتيان» ، وأباد جيشه .

مات الفرعون أحمس بعد حكم دام حوالى ٢٥ عاماً وله من العمر خسون أو ستون سنة ، ودفن بالقرب من سلفيه فى هرم صغير من القرميد غربى طيبة ، وبعد قرون حين نهب اللصوص قبره نقلت مومياؤه الملكية بتابوتها الخشبى المتواضع بواسطة سلطات الجبانة وأعيد دفنها فى الخبيئة السرية السالفة الذكر والتى نقل إليهال جثمان «سقننرع».

كان «أحس» متزوجاً من أميرة تدعى «أحس نفرتارى» احتلت مركزاً روحياً سامياً فى العاصمة باعتبارها «زوجة الإله» أى الزوجة السماوية لأمون، ولحية الرئيسي عاصمة الامبراطورية. وبحكم اعتبارها زوجه للاله كان من واجبها أن تؤدى واجبات معينة فى عبادته من أهمها العزف على الصلاصل، وهى من الآلات الموسيقية ذات الأجراس لدى المصريين، فى حضرة الإله. وفى مقابل مثل هذه الخدمات كانت تتلقى دخلاً كبيراً من الممتلكات الواسعة الخصصة للكاهنات، بالإضافة إلى أوجه تكريم أخرى ومزايا غتلفة منحتها فيا يبدو قدراً من النفوذ السياسي. وفى جباته طيبة حيث يوجد قبرها هى وابنها الملك «أمنحتب الأول» رفعاً إلى مرتبة القديسين أو إنصاف الآلهة، وكانت توجه إليها الصلوات كإلهن حافظين لمدينة الموتى.

وعندما مات أحمس حوالى عام ١٥٤٦ق.م. خلفه ابنه «أمنحتب الأول»، وما أن ارتقى الملك الجديد العرش حتى استدعت الاضطرابات في النوبة تواجده شخصياً لدى الحدود الجنوبية، فقام بالرحلة على سفينة الحارب القديم «أحمس الكابى» (نسبة إلى مدينة الكاب): «واتجهت جنوباً إلى كوش من أجل أن غد حدود مصر.. ونضرب النوبي وسط جيشه». وبعد أن مزق قوات الأعداء قام

بجولة في البلاد المعادية لمعرفة أحوالها وأخذ الغنائم من البشر والماشية، وتقدمت الحملة حتى البر الأعلى. وهو مكان مائى في الصحراء، وبعد ذلك أعاد أحس مليكه إلى مصر في يومين، وكانت الرحلة سريعة حتى أنه لم يكافىء بالنوط المعتاد «ذهب الشجاعة»، بل رقى إلى رتبة «محارب الحاكم». وسرعان ما أصبح من الضرورى أن يشارك أمنحتب في معركة ضد الأقاليم الغربية أيضاً لأن القبائل البدوية كانت قد اجتاحت المراعى المشمرة في غرب الدلتا واستولت على العديد من المدن في المنطقة، واستطاع الملك الجديد أن ينجح في طردها، وحصن الحدود ضد المزيد من الهجمات.

الغصل الخامس

بزوغ العصر الذهبي

اعتلى «أمنحتب الأول» العرش لمدة ٢١ عاماً ثم مات دون أن ينجب وريثاً، فلم يكم له ابن يخلفه على العرش بصفته «ابن رع»، لذا أصبح العرش من حق أخته الأميرة «أحس» التي كانت متزوجة من رجل يدعي «تحتمس» من المحتمل أنه كان قريباً للأسرة المالكة. وطبقاً للتقاليد الملكية المصرية لم يكن من الممكن للأميرة «أحس» أن تباشر الحكم بشخصها، فن المنافي لكل التقاليد والتعهدات أن تتوج امرأة نفسها بالتاج المزدوج لمصر وأن تباشر ميراث الآلمة على الأرض، فإن مثل هذا الانتهاك للتقاليد يمكن أن يؤدي إلى أغرب النتائج سواء في حكم البلاد أو في أداء مراسم العبادة في المعابد. ولتحاشي مثل هذا الارتباك أعطت الوريثة حق الملكية لزوجها وقنعت هي برتبة «الزوجة الملكية الكبري» وهو لقب غصص للملكة الرسمية. ويجب أن يكون مفهوماً، على أية حال ، أن تحتمس لم يكسب بهذا التفويض للسلطة حقاً دائماً في العرش، ففي حالة موت الملكة يمتنع حقه في العرش لصالح أي أبناء أحياء للوريثة المتوفاة من الخيط الملكي.

فى أول سنة له فى الحكم اضطر الملك الشاب أن يذهب إلى النوبة لإخاد فتنة قام بها الأهالى، الذين ظنوا في يبدو أن الفوضى التى صاحبت تغيير الحكام فرصة ممتازة يمكن أن يغتنموها للتخلص من النير المصرى والتهرب من أداء الجزية. ووقعت على صديقنا القديم الضابط القائد «أحمس» الكابى مسئولية نقل الملك وقواته إلى الجنوب. واشترك الملك شخصياً فى المعركة «وكان يزأر كالنمر، وأطلق جلالته أول سهم فرشق فى عنق العدو» [الزعيم النوبى]. وكها هو متوقع استفاد أحمس من الحملة وترقى إلى رتبة «رئيس البحارة» أو «الأميرال» كها ينبغى أن

نسميه. وانتهت الحرب بسرعة وهدأ النوبيون مرة أخرى، وعلى الصخور الجرانيتية في الضفة الشرقية المقابلة لجزيرة تومبوس في الشلال الثالث للنيل بالقرب من «هاناك» Hannak وضع نقش في السنة الثانية من حكم الملك يصف بعبارات شعرية تقدمه الظافر في كل اتجاه.. «تقدم إلى نهاية العالم بقوته الظافرة، باحثاً عن أحد يحاربه فلم يجد أحداً يمكنه أن يقف في وجهه. إنه سار في وديان لم ير فيها أحدا من الملوك السابقين ولم يرها أحد من مرتدى شعار الصقر والأفعى، وخضعت له جزر البحر، وكل الأرض أصبحت تحت قدميه ». ولكن لسوء الحظ فإن هذه العبارة العالية النبرة لاتتفق تماماً مع الحقيقة، فبينا حصنت حدود الدولة المقهورة في الجنوب بقلعة أقيمت في جزيرة تومبوس لم يمض عامان إلا وحدثت ثورة أخرى. ومرة أخرى، كما تخبرنا السجلات المصرية، هزم الثوار وغلبت «كوش الشقية»، وأبحر الملك شمالاً في النيل منتصراً، وعبر بسفينته خلال شلال أسوان بواسطة قناة شقت خصيصاً لرحلته, وبينا شهدت الأزمان التالية ثورات جديدة في النوبة ومحاولات متكررة من القبائل السودانية للإغارة على مستعمرات مصر إلا أن «تحتمس الأول» استطاع بهذه الحملة أن يستعيد النوبة بصفة دائمة إلى امبراطوريته، ومن ثم تمتعت هذه المقاطعة بنعمة النظام المستتب في عدا انقطاعات قليلة.

بين هاتين الحملتين على النوبة قام «تحتمس الأول» بمغامرة عسكرية أخرى عظيمة الأهمية حددت اتجاه السياسية الخارجية المصرية لعدة قرون تالية، تلك كانت حلته على سوريا. ومن الجدير بالذكر أن «سنوسرت الثالث» كان قد تقدم في الأسرة ١٢ إلى جنوب فلسطين على الأقل، وبعد مائتي عام استولى «أحمس» مؤسس المملكة الجديدة على قلعة «شاروهين» بعد حصار طويل. أما الآن فإن «تحتمس» بعد أن استولى على الأراضى التي تقع جوبي مصر حاول أيضاً أن يخضع لسيطرة امبراطوريته البلاد الجنوبية في غربي آسيا، فاخترق سوريا أيضاً أن يخضع لسيطرة امبراطوريته البلاد الجنوبية في غربي آسيا، فاخترق سوريا بدون مقاومة وتقدم حتى الأحراش العليا للفرات في بلاد النهرين. وعندما تصدى أمير تلك البلاد أخيراً بقواته للغازي المصرى أحرز «تحتمس» نصراً مؤذراً وأوقع مذبحة هائلة في العدو «وحل الملك أعداداً لاحصر لما من الأسرى نتيجة مذبحة هائلة في العدو «وحل الملك أعداداً لاحصر لما من الأسرى نتيجة لانتصاره». وقبل أن يغادر مسرح انتصاره أقام تحتمس لوحة نصر على ضفاف

الفرات تعلن أعماله الشجاعة لكل الأجيال القادمة. ومن العجائب التى شهدها المصريون فى هذا العالم الجديد الذى فتح أبوابه لهم كان نهر الفرات أكثرها مدعاة للدهشة ، فالنيل فى الوطن ، وهو النهر الوحيد الذى كان فى نطاق تجربتهم حتى ذلك الحين ، يسير من الجنوب إلى الشمال ، ولذا كانت القوارب المبحرة فيه تستفيد من الريح إذا أبحرت من الشمال إلى الجنوب ومن التيار إذا سارت فى الاتجاه العكسى ، ولكنهم الآن وجدوا أنفسهم على ضفاف نهر عظيم يتدفق من الشمال إلى الجنوب ولذا لا يمكن لإنسان وياللغرابة! — أن يبحر شمالاً مع الشمال إلى الجنوب ولذا لا يمكن لإنسان وياللغرابة! — أن يبحر شمالاً مع التيار . وهكذا لم يتوقف الحاربون المصريون بعد أن رجعوا إلى بلادهم عن الحديث عن «المياه المقلوبة التى تتدفق جنوباً » ، وسرعان ما أسمى المصريون نهر الفرات عن «المياه المقلوبة » .

إن النجاح الذى أحرزه تحتمس الشاب فى اقتحام القوة المصرية فى غرب آسيا كان نجاحاً باهراً حقاً، وكان له الحق فى الفخر بأن الحدود الجنوبية للإمبراطوريته تمتد إلى الشلال الثالث فى النيل والحدود الشمالية تعمل إلى الفرات «وهذا شىء لم يحدث مثله لأى ملك آخر»، ولكن فى الحقيقة كان النعمر المصرى فى الأراضى السورية سريع الزوال. فعند مقدم الملك المعرى سارع الأمراء والمدن فى سوريا إلى إهانة أنفسهم بإرسال الجزية إلى الفرعون ولكن ما يكاد الغزاة يرحلون لم يتوقفوا فقط عن إرسال المدايا وإنما كانوا يصممون على ما يكاد العزاة يرحلون لم يتوقفوا فقط عن إرسال المدايا وإنما كانوا يصممون على التخاذ الاستعدادات لمقاومة أى حملة جديدة من جانب المصريين.

ورزق «تحتمس الأول» من زواجه «بالزوجة الملكية الكبرى» بأربعة أبناء: ابنان هما «واجوسى وأمنموسى» وابنتان هما «حتشبسوت ونفروبيتى»، ولكن الملك كان قد تزوج من أميرة أخرى تدعى «موت نفرت» وهى قريبة وثيقة له وربما كانت أخته الصغرى، وقد وضعت للفرعون ابنا أسمى «تحتمس» على إسم أبيه، وهو الذى أصبح فيا بعد الملك تحتمس الثانى، وطبقاً للتقاليد المصرية يتمتع بحق ارتقاء العرش أبناء تحتمس الأول من ولية العهد «أحمس» ولما كان الأميران «واجموسى وأمنموسى» وربما أيضاً أختها «نفروبيتى» قد ماتوا فى طفولتهم المبكرة أو شبابهم بينها أبوهم لا يزال حياً لذا بقيت الأميرة «حتشبسوت» هى الوريثة الشرعية الوحيدة للعرش التى ظلت على قيد الحياة، ومع ذلك كان

جنسها كما يحدث لأمها من قبل، يمنعها من أن تصبح «ملكاً» ولم تكن تملك أكثر من حق نقل الملكية إلى زوجها بالزواج وأن تضمن وراثة العرش لأبنائها. ولذا فمن أجل تجنب أزمة في الأسرة والحيلولة دون ضياع العرش إلى أسرة أخرى بزواج «حتشبسوت» من رجل غريب اضطر «تحتمس الأول» إلى تزويج ابنته «حتشبسوت». من أخيها الصغير نصف الشقيق «تحتمس»، وهذه الزيجات بين الأخ وأخته كانت على أية حال مكروهة لدى المصريين القدماء، ولكن ألم يتزوج الإله «أوزيريس» من أخته «إيزيس»؟ وبذلك ضمن وراثة العرش. وقد حكم «تحتمس الأول» إلى نهاية أيامه وتوفى حوالى عام ١٥٠٨ ق.م حيث «ذهب إلى السهاء بعد أن أتم أيامه وهو سعيد القلب، وعندئذ ظهر الصقر الذي في العش.. كملك لمصر العليا ومصر السفلى» وهو «تحتمس الثانى» الذي تولى الملك على الأرض السوداء [مصر] وبدأ يحكم الأرض الحمراء [البلاد الأجنبية]

بينا نجد الملوك السابقين الذين أقاموا في طيبة قد اختاروا أماكن دفناتهم المتواضعة في السهل الصحراوي غربي النيل، أمر تحتمس الأول بإقامة مقبرته في واد منعزل بالصحراء الليبية (الغربية) يعرفه المصريون المحدثون باسم «بيبان الملوك» أو (وادى الملوك)، ويفخر أحد النبلاء المعاصرين لتحتمس الأول بأنه كلف بحفر قبر الملك وأنه قام بهذه العملية في سرية مطلقة «لا أحد يرى شيئا ولا أحد يسمع شيئاً». لم تكن المقبرة كبيرة، بل تتكون من دهليز مستطيل متصل عمر منحدر بشدة بينا يوجد سلم آخر يؤدى إلى غرفة ذات أعمدة قصد بها أن تتلقى تابوت الفرعون. ومن الصعب أن نقرر لماذا هجر تحتمس الأول التقاليد القديمة التي تقضى بأن يكون القبر الملكى على هيئة هرم، فربا كان مدركا لحقيقة أن المقابر الملكية السابقة في طيبة المقامة بالقرب من الأرض المزروعة والمساكن كانت في متناول السرقة والنهب من جانب السكان. وكيفها كان الأمر ولما لم يكن هناك مكان كاف في الوادى الصحراوى الفيق لإقامة المعبد ولما لم يكن هناك مكان كاف في الوادى الصحراوى الفيق لإقامة المعبد الجنائزى الذي يعد أساسياً للمقبرة الملكية، لذلك فقد أقامه بعيداً عن القبرة المنحوته في الوادى نفسه في الوادى نفسه في الشريط المنحوته في الوادى نفسه في الشريط المنحوته في الوادى نفسه في الشريط في الوادى نفسه في الشريط المنحوته في الوادى نفسه في الشريط في المتحرة في الوادى نفسه في الشريط المنحوته في الودى نفسه في الشريط المنحوته في الصخر، وجعله بمثابة بناء مستقل في الوادى نفسه في الشريط المنحوته في الصخر، وجعله بمثابة بناء مستقل في الوادى نفسه في الشريط

الصحراوى الضيق الذى يفصل الأراضى المزروعة عن المنحدر المؤدى إلى أعلى الصحراء. وهذه السابقة التى ابتدعها «تحتمس الأول» اتبعها من خلفه من الملوك لعدة قرون تالية. وهكذا أقيمت المقبرة تلو المقبرة في صف المدافن المتطاول في وادى مقابر الملوك المنعزل حتى أن الجغرافي الاغريقي «سترابو» الذي زار مصر في عهد الامبراطور الروماني «أغسطس» استطاع أن يذكر حوالي أربعين مقبرة ملكية بديعة، ومعظم هذه المقابر معروفة لنا في العصر الحاضر.

عندما اعتلى «تحتمس الثانى» العرش كان شاباً لا يتجاوز العشرين من عمره، وكان من رقة البدن وضعف الإرادة بحيث سيطرت عليه تماماً الملكة \_\_الأم «أحمس»، وزوجته «حتشبسوت،» التي لاتقل عنها نشاطاً أو طموحاً.

فى هذا الوقت وصلت إلى مصر أنباء مقلقة عن اضطرابات نشبت فى أقاليم الامبراطورية، كما كان كثيراً ما يحدث فى وقت تغيير الحكام، فقد نشبت ثورة فى النوبة وهرب السكان المصريون من البلاد بقطعانهم للاحتاء خلف «جدران التحصينات التى بناها «تحتمس الأول لصد هجمات الأجانب العنيدين». ولابد أن منها قلعة تومبوس وغيرها من النقاط المنيعة ذات الطبيعة الشبيهة. وإذ تم اخباره بالثورة «غضب جلالته كالنم عندما سمعها، ثم قال جلالته: «طالما أنا حى، وطالما أنا أحب رع، وطالما أنا المتدح أبى سيد الأرباب آمون إله الكرنك، لن أسمح لذكر واحد منهم أن يظل على قيد الحياة! ثم بعث جلالته جيشاً كبيراً إلى النوبة.. ليطيح بهؤلاء الذين ثاروا ضده وضد إله الأرضين، ووصل الجيش إلى النوبة.. ليطيح بهؤلاء الذين ثاروا ضده والرعب منه يمهد للجيش الطريق، وبعد ذلك تمكن جيش جلالته من سحق البرابرة، ولم يسمح لأحد من ذكورهم بأن يبقى على قيد الحياة، تماماً كما شاء جلالته، باستثناء أحد أبناء أمير كوش على أسيراً مع (بعض) رعاياهم إلى الكان الذى كان فيه جلالته وركع تحت قدمى الإله الطيب (الملك)».

ظهر تحتمس فى شرفة القصر وأمر باستعراض الأسرى أمام جلالته، وهكذا عادت النوبة مرة أخرى «من ممتلكات جلالته كها كانت من قبل، وابتهج الناس وفرح النبلاء وامتدحوا إله القطرين، ومجدوا هذا الإله البارز [الملك] وفاقاً لقداسته».

ولا نكاد نعرف شيئاً آخر عن حملات «تحتمس الثانى» العسكرية فيا عدا حملة قام بها على أرض «الشوسو»، ربما لم تكن أكثر من غارة على بدو شبه جزيرة سيناء أو الصحراء السورية

ومن تصاریف القدر الغریبة أن الزواج الشرعی لتحتمس الثانی ، مثلها حدث لأبیه من قبل ، فشل فی إنجاب وریث ذکر للعرش ، ولما کانت لدیه ابنتان فقط فقد نشب القلق مرة أخری ازاء من ینبغی أن یعتلی العرش فی حالة وفاته المبكرة ، وهو احتمال غیر مستبعد بالنظر لحالته الصحیة الهشة . ولذا فمن أجل ضمان بقاء الأسرة علی العرش عین «تحتمس » کخلف له ابنا صغیراً من زوجة ثانویة ، وکان یحمل أیضاً اسم «تحتمس»، وجعل هذا الصبی شریکاً له فی الحکم . ومن أجل أن یضمن قوة أکبر بهذا الاختیار قام بتزویجه من أخته غیر الشقیقة «نفرو درع » وهی ابنة «تحتمس الثانی» من «حتشبسوت» ومن ثم کانت الوریثة الشرعیة للعرش .

وهكذا عندما مات «تحتمس الثانى» حوالى عام ١٥٠٤ق.م. ارتقى هذا الأمير الصغير العرش متوجاً باسم «تحتمس الثالث» ولكنه على أية حال لم ينجح في أخذ مقاليد الحكم بيديه، فحين كان صغيراً قامت حماته (بحكم زواجه من نفرورع) الأرملة الملكية «حتشبسوت» بتولى الحكم، وقد سجل موظف معاصر هذه الأحداث البارزة في لغة مصرية عذبة قائلاً:

«ارتقى تحتمس الثانى إلى السهاء واختلط بالأرباب، وتقدم ابنه [تحتمس الثالث] إلى مكانه كملك للأرضين وحكم على عرش من أنجبه، وحكمت أخته [في الحقيقة أخت تحتمس الثانى غير الشقيقة] «زوجة الإله» حتشبسوت البلاد وأصبحت الأرضان طوع ارادتها يخدمانها، وخضعت لها مصر... لأنها كانت طاغية ممتازة الأفكار وأكدت ارادتها على الأقليمين».

وبالرغم من أن حتشبسوت سيطرت سيطرة تامة على الحكم وجعلت الملك الصغير في خلفية الصورة إلا أنها رسمياً لم تكن أكثر من أرملة ملكية ، زوجة مقدسة [زوجة الإله] وزوجة ملكية كبرى «للملك الراحل» وتصورها نقوش هذه الفترة وهي تقف وراء تحتمس الثالث.

ولم تكد تمر عدة سنين قليلة حتى تخلت حتشبسوت عن تحفظها ، سواء بسبب طموحها أو أى أسباب أخرى لانعلمها ، وبدلاً من أن تتخلى عن الحكم بمجرد أن يبلغ تحتمس الثالث سن النضوج اغتصبت حتشبسوت ألقاب حكم مصر اللكى ، فأسمت نفسها : «حورس [بعلامة التأنيث] ملكة مصر العليا ومصر السفلى [الكلمة المصرية التى تعبر عن ملكة كتبت بنفس الطريقة التى تكتب بها كلمة «ملك»] ابنة رع». وحصلت طبقاً للتقاليد القديمة على الاسم الملكى الخاص «ماعت كارع» ولكن من بين كل سلسلة الألقاب الملكية الطويلة التى تعود الملوك المصريون على استخدامها كان هناك لقب واحد امتنعت حتشبسوت عن استخدامه وهو لقب «الثور القوى» إذ من الواضح أنه لا يليق بأمرأة ، حتى لو كانت ملكة [الصورة رقم: ١].

ومن أجل أن تبرر اغتصابها للعرش استخدمت العقيدة القديمة عن الأصل المقدس للملك وطبقتها على ميلادها، فقالت في النقوش أن أمها حملت بها من الإله «آمون»، وهكذا تكون «حتشبسوت» قد جاءت إلى العالم عن طريق التدخل المباشر للآلمة. وعندما كبرت هذه الأميرة المقدسة، كها تخبرنا، قام أبوها تحتمس الأول بمنحها المنصب الملكي، وابتهج الشعب بارتقائها الملك ووصفت نفسها بأنها «بالغة الروعة لمن ينظر إليها في شكل وروح الإله.. شابة جيلة، نفرة، هادئة الطبع.. مقدسة تماماً». وأنها صحبت أباها في رحلاته التغتيشية للدلتا، وفي مثل هذه المناسبات كان جميع الآلمة «يأتون إليها».. حتحور إلمة طيبة، واچيت إلمة بوتو، آمون رب الكرنك، أتوم إله هليوبولس، مونتو [إله الحرب] سيد طيبة، خنوم رب الشلال، وجميع آلمة طيبة وفي الحقيقة كل آلمة «مصر العليا والسفلي» يعدونها بالحماية والمصير الحسن في حكمها إذا كرست نفسها في السنوات القادمة للآلمة والمعابد.

وتبدو حتشبسوت فى النقوش والتماثيل وتماثيل أبى المول ترتدى الزى التقليدى للملك، وهى كثيراً ما تبدو بالرداء الملكى المعتاد وقد وضعت على ذقنها اللحية التقليدية التى كانت شارة للملك منذ أزمنة لا تعيها الذاكرة بينا رأسها مزينة عادة بأحد التيجان الملكية العديدة أو لباس الرأس المثنى الذى يدل على الرتبة الملكية. وليس هناك ما يجعلنا نشك فى أنها كانت امرأة جيلة موهوبة بكل

سحر الأنثى بالإضافة إلى ذكاء خارق وشخصية وارادة قويتين. وبالإضافة إلى هذه الصفات كان من حظها الجيد أن كان لها مستشار وناصح أمين يدعى سننموت استطاع أن يشجعها في تعطشها للسلطة وأن ينفذ لها رغباتها.

كان سننموت من أصل متواضع وعمل فى شبابه المبكر فى خدمة معبد آمون بالكرنك، ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أن يشغل سلسلة من المناصب الهامة وليس فى امكاننا أن نعرف كيف استطاع أن يتقرب إلى سيدته الملكية وكيف كسب ثقتها بل ربما حبها، فهذه صفحة مغلقة فى التاريخ، نعرف فقط أنها أضفت عليه ألقاباً شرفية لانهاية لها ولا يوجد مثيلاً لها «فى كتابات الأقدمين، وعينته مربياً أو حسب التعبير المصرى «مربية كبرى» لابنتها الأميرة «نفرورع». ويرى بهذه الصفة فى عدة تماثيل جرائيتية أقيمت فى معبد الكرنك حيث قبع جالساً على الأرض عتضناً تلميذته الملفوفة فى ردائه المغطى بنقوش هيروغليفية طويلة. والأميرة، طبقاً لعادة الأطفال المصريين، تضع خصلة كبيرة من الشعر على صدغها الأيمن بينا ثعبان الصل على جبينها واللحية التقليدية على ذقنها يشيران إلى أنها ستكون «الملك» الشرعى فى المستقبل [الصورة رقم: ٢].

تمتعت مصر، لأول مرة منذ انهيار الدولة الوسطى بفترة من الرخاء الاقتصادى اثناء حكم «حتشبسوت»، فقد أقيمت المبانى الشاهقة فى العاصمة طيبة وغيرها من المدن فى البلاد، وأنشئت المعابد الراثعة، وأعيدت المعابد التى دمرت أو أهملت فى عهد المكسوس، وعادت عبادة الآلهة. ولكن «حتشبسوت» كرست اهتمامها الخاص لمعبد آمون الكبير الذى لا يزال شاهداً على نشاطها العمرانى فى الكرنك إلى اليوم من قاعات وأفنية كبيرة، وفوق ذلك المسلتان العملاقتان اللتان أقامتها والتى تبلغ كل واحدة منها حوالى ٩٧ قدماً طولاً. وهاتان المسلتان العملاقتان المسلتان العملاقتان المسلتان ختا من الجرانيت الأحر فى محاجر أسوان تحت اشراف سننموت العملاقتان فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز سبعة أشهر، ثم نقلتا بالنيل إلى طيبة حيث أقيمتا فى الفناء الأمامى لمعبد آمون الكبير. ولا تزال إحداهما قائمة ترتفع فخورة وسط الفوضى من حولها كعلامة بارزة على ما كان عليه المعبد القديم. ومن الصعب اعطاء فكرة كافية عن مقدار العمل الذى بذل فى نحت هذين الأثرين البارزين، فالمسلة التى بقيت سليمة تبلغ ٥٧٠ قدم طولاً وتحوى حوالى ١٨٠ البارزين، فالمسلة التى بقيت سليمة تبلغ ٥٧٠ قدم طولاً وتحوى حوالى ١٨٠

ياردة مربعة من الجرانيت تزن حوالي ٧٠٠,٠٠٠ رطل، فياله من جهد هائل يتطلبه صنع هاتين المسلتين في المحاجر ونقلها في النيل وشحنها وتفريغها وأخيراً اقامتها على قاعدتيها! وكانت قتا المسلتين مغطيين بصفائح من الذهب من أجل أن «يريا من جانبي النهر وتغمر أشعتها الأرضين عندما تمر بينها الشمس إذ تظهر في أفق الساء». وتكتسى قاعدتا المسلتين بنقوش كثيرة تعلن للأجيال القادمة أن الملكة أمرت بصنع المسلتين «تبجيلاً لأبيها آمون، سيد الكرنك»، وكل منها تتكون من كتلة واحدة من الجرانيت وأنها أمرت باقامتها لأجل أن «يبقى اسمها خالداً في هذا المعبد إلى أبد الأبدين» [صورة رقم: ٣].

ومما لاشك فيه أن هذا الشاب النشط «تحتمس الثالث» كان يرقب ضد إرادته من وراء الكواليس الحكم المطلق الذى تباشره «الفرعونة» حتشبسوت ومستشارها الناهض سننموت، ولكن جاءت ساعته فى النهاية، فقد نجح فى طرده ومعه مجموعة من تابعى «حتشبسوت». وهكذا فى حوالى عام طرده ومعه مجموعة من تابعى «حتشبسوت». وهكذا فى حوالى عام ابنتها «نفرورع» قد سبقتها إلى الوفاة. وباختفاء هاتين المرأتين صار الفرع الأخير من البيت الملكى القديم ثاويا فى قبره، وحصل «تحتمس الثالث» على حق لاينازع فى العرش، لقد تحققت طموحاته فى النهاية وأصبح حكم مصر خالصاً له ولأبنائه من بعده. ثم صب هذا الملك جام انتقامه على الراحلين الذين عطلوا طموحاته فى حياتهم، فصمم على عو ذكراهم من فوق الأرض، فأخذ يدمر اسم وصور «حتشبسوت» أينا وجدت على جدران المعابد ويضع علها أسهاء «تحتمس الأول والثانى والثالث»، ولم تنج من هذا الانتقام سوى أسمائها التى وردت فى المكن يتعذر الدخول إليها أو لم يفطن إليها المنتقمون. أما تماثيلها وتماثيل أبى المول التى أقامتها فى معبدها الجميل بالدير البحرى فقد حطمت وألقيت فى معجور.

كان «تحتمس الثالث» يبلغ حوالى الثلاثين من عمره عندما انفرد بالحكم ومرت عشرون عاماً منذ ارتقى العرش بعد وفاة أبيه، وفى حين يبدو أنه لم يواجه بمعارضة فى تسلمه السلطة الملكية فى مصر نفسها إلا أن السحب المنذرة بالعواصف تجمعت على الحدود الشرقية فى فلسطين حيث لم تكن قوة مصر كبيرة، وهددت

بالانفجار في أية لحظة في عنف كاسح. ولذلك فقد قرر الملك أن يترك وادى النيل فوراً بحثاً عن مباهج الغزو الخارجي وأن يستعيد لمصر الأقاليم الآسيوية التي بدأ جده «تحتمس الأول» في ضمها مضمراً أن تصبح جزءاً دائماً من الامبراطورية المصرية.

الغصل السلدس

غرب آسيا في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد

كان الهدف الرئيسي للغزو المصرى هو أراضي سوريا بمدنها الغنية وسهولها المثمرة وموانبها الاستراتيحية وطرق القوافل الحيوية المؤدية إلى آسيا الصغرى والأمبراطوريات القوية في وادي دجلة والفرات. أما سوريا نفسها فهي بلاد جبلية تفصلها عن مصر الصحراء في الجنوب وسلسلة الجبال الممتدة في شبه جزيرة سيناء، وفي الشمال تقوم جبال طوروس حاجزاً مشابهاً بين سوريا وآسيا الصغرى، ويحدها البحر الأبيض المتوسط من الغرب مع شريط ساحلي ضيق يتسع شيئاً ما في الجنوب. وتجاه الشرق تمتد السهول الجافة الموحشة للصحراء السورية حتى ضفاف الفرات وإلى ما بعده في الواقع حتى نهر دجلة. والمضبة السورية بأكملها يقطعها من الشمال إلى الجنوب شق عمية ، الجزء الشمالي من هذا الشق يرويه نهر الأورنت (العاصي) Orontes ، والجزء الأوسط عبارة عن وادى يحده لبنان ولبنان الداخلي ــأو سوريا الداخلية كها يعرفها الأقدمون\_ ويرويه نهر العاصي ونهر الليطاني. أما الامتداد الجنوبي للهضبة الكبري فيحتضن وادى الأردن والبحر الميت، وكان هدف مصر المعتاد في شمال سوريا هو بلاد رتنو أو خورو Khuru التي عرفِت في التوراة باسم الحوريين Horites ، والمنطقة بين لبنان ولبنان الداخل عرفت باسم امورو Amurru (عمور) بينا السهل الساحلي لفلسطين وفينقيا حيث تقوم عدة مدن هامة منها السامرة وجبيل وبيروت وصور وصيدا فكان يدعى جاهي Djahi.

فى الوقت الذى كان الفراعنة المصريون وبخاصة «تحتمس الثالث» يقومون بحملاتهم فى سوريا، لم يكن العبريون قد استولوا بعد على البلاد، وكانت فلسطين وسوريا الداخلية والسهل الساحلى تسكنها قبائل سامية تعرف عامة باسم

الكنعانيين ويتحدثون لغة مشابهة للغة العبرية. وفى هذا المكان أيضاً أقام المكسوس مستوطناتهم بعد طردهم من مصر، وإلى الشمال على نهر العاص وامتداده شرقاً إلى دمشق كان يوجد الأراميون وهم شعب سامى يعيش بعضه كبدو يتجولون فى السهول الفسيحة للصحراء السورية وهؤلاء أيضاً يتحدثون بلسان لا يختلف كثيراً عن الكنعانيين. ونستطيع أن نجد تصاوير هؤلاء «البرابرة» الساميين شائعة فى الآثار المصرية، ولا يخالجنا شك فى اختلافهم التام من حيث الملبس والمظهر عن المصريين، حتى هيكلهم الجسمانى كان نقيضاً لهيكل المصريين، فالأخيرون جنس نحيل رشيق البنيان أما السوريون فهم أشد تكويناً وأقرب إلى البدانة. وكان سكان وادى النيل يعتادون حلق شعورهم ولحاهم وأرتداء الباروكة أما الأجانب فيتركون شعورهم ولحاهم تنمو مسترسلة بل أن شعرهم يتدلى فى خصل كثيفة خلف رءوسهم حتى الأعناق ويجمعونه فيا يشبه شعرهم يتدلى فى خصل كثيفة خلف رءوسهم حتى الأعناق ويجمعونه فيا يشبه شعرهم يتدلى مدببة أسفل الذقن. وبينا نجد المصريين كقاعدة يرتدون أثواباً بيضاء غير مرسوم عليها شيء نجد الآسيويين يفضلون الأقشة المغزولة أو المطرزة بيضاء غير مرسوم عليها شيء نجد الآسيويين يفضلون الأقشة المغزولة أو المطرزة بالرسوم الملونة الزاهية [صورة رقم: ٤].

وخلال الفترة التى نحن بصددها ، ونتيجة للوضع الطبيعى للبلاد لم تشهد سوريا مطلقاً قيام دولة موحدة قوية ، بل نجد بدلاً من ذلك جاعات صغيرة يرأس كل منها ملك أغلب الظن أنه جاء إلى الحكم من بين النبلاء . وفي مركز مثل هذا المجتمع توجد مدينة حصينة ذات أسوار وأبراج مزودة بفتحات لإطلاق السهام ، وإليها كان يهرب السكان الريفيون عندما يهددهم العدو الغازى والنزاع بين النبلاء الذين يأمل كل منهم أن يحصل لنفسه على السيادة . وإضافة إلى ذلك كانت الحروب لاتكاد تتوقف بين هذه المدن العديدة ، ولا تعرف السلام كقاعدة إلا عندما يهددها جيعاً عدو مشترك . وهكذا كان انقسام البلاد إلى مدن كقاعدة إلا عندما يهددها جيعاً عدو مشترك . وهكذا كان انقسام البلاد إلى مدن في أنها منذ الأزمنة المبكرة سقطت تحت السيطرة السياسية لواحدة أو أخرى من القوى الكبيرة في الشرق القديم .

منذ بداية الألف الثالث قيل الميلاد كان التجار البابليون في بحثهم عن الأخشاب المقطوعة من غابات أعالى لبنان يسافرون بلا انقطاع في طريق القوافل المزدحم الذي يصل بابل بالفرات ثم عبر حلب وحماة ويصل إلى وادى نهر العاصى. ولم يلبث أن جاء الغزاة المسلحون في أعقاب التجار وفي حوالي عام ١٣٥٥ق.م. [أو ٢٦٠٠ طبقاً للتاريخ الطويل الذي يأخذ به بعض الثقاة] خضعت سوريا الشمالية حتى لبنان وجبال طوروس لغزو الملك البابلي «سرجون الأول». ونتيجة لهذا الغزو تلقت سوريا دافعاً إضافياً في تطوير ثقافتها القديمة بالفعل، فانتقلت إلى سوريا الأساطير البابلية حيث صارت تحكى مراراً وتكراراً. وهكذا يمكن القول بلا أدنى شك أن قصة الطوفان الكبير الذي أغرق الجنس البشرى باستثناء رجل واحد يخشى الله هو وأسرته. هذه القصة التي نشأت في بابل انتقلت إلى سوريا ثم وجدت في النهاية طريقها إلى قصة الانجيل عن الطوفان ونجاة نوح.

وأكبر دليل على التأثير الثقافي لبابل في البلاد السورية هو انتقال اللغة البابلية (الأكادية) وطريقة كتابتها المسمارية إلى سوريا حيث أصبحت لعدة قرون تالية الوسيلة الدولية للاتصالات الدبلوماسية والمعاملات التجارية في كل غرب آسيا، كها حدث للأرامية لدى ملوك الفرس، والفرنسية في أوربا خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. وهذا الانتشار للمسمارية له دلالته حيث أنه لم يكن من السهولة إجادة هذه الكتابة بكلماتها واشاراتها المقطعية العديدة الأمر الذي يتطلب مهارة فائقة من الكاتب والقارىء على السواء، ومع ذلك سوف نرى الأمراء السوريين يتبادلون فيا بينهم الخطابات بهذه الكتابة الفريدة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وحتى الكتبة في البلاط المصرى كانوا مضطرين لدراستها كي يترجوا لسيدهم الملكي الوثائق التي تصل إلى مصر من غتلف أنحاء غرب آسيا، وفي أوجاريت (رأس الشمرا) تطورت كتابة خاصة مبسطة تكتب بالحروف المسمارية على ألواح طينية على غرار نظام الكتابة الأكادية الأكثر تعقيداً وكانت هذه اللغة تتكون من ٢٩ حرفاً أبجدياً معظمها حروف ساكنة استخدمت في كتابة لغة سامية لم تكن معروفة قبل اكتشاف ألواح رأس الشمرا.

وبينا كانت بابل على علاقة وثيقة بشمال سوريا وتزاول تأثيراً كبيراً على ثقافتها كانت مصر كذلك من عهد أقدم الملوك قد طورت علاقات تجارية وثيقة مع جنوب سوريا ومدن الساحل الفينيقى وبخاصة جبيل، إذ نعرف أن الملك «سنفرو»، سلف «خوفو»، قد أمر بإحضاء أربعين سفينة عملة بخشب الأرز من لبنان إلى مصر لاستخدامه في عملياته الإنشائية، ومما لاشك فيه أن هذه السفن أخذت حولتها من المواني الفينيقية. وكان المصريون يعرفون ربة جبيل ويرون فيها صورة من إلهتهم «حتحور». وهكذا أصبحت «حتحور» في نظر المصريين سيدة البلاد السورية وقد سبق أن رأينا العلاقات التجارية الوثيقة لمصر أثناء الدولة الوسطى مع رأس الشمرا وربما غيرها من مدن فلسطين وسوريا.

بالإضافة إلى مختلف الولايات السورية الصغيرة شهدت الفترة إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد قيام أربع امبراطوريات كبيرة في الشرق الأدنى كانت على اتصال بمصر، حرباً وسلماً، خلال القرون التالية.

أولى هذه الامبراطوريات الامبراطورية البابلية على نهر الفرات التى وصلت إلى ذروة قوتها قرب نهاية القرن الثامن عشر تحت حكم الأسرة السامية القوية للملك «حورابي»، وقد سبق أن ذكرنا ما كان لها من تأثير ثقافي عميق على غيرها من بلدان غرب آسيا. وقد سقطت هذه الدولة حوالي عام ١٥٤٠ق.م، في أيدى الكاسيين، وهم شعب ربما كان منتمياً إلى العلاميين Elamites الذين هاجروا عبر جبال زاجروس Zagros قادمين من ميديا (في بلاد الفرس) وقد استطاعت هذه الأسرة الأجنبية التى اكتسبت سريعاً ثقافة رعاياها المقهورين البقاء على قيد الحياة عدة قرون.

وفى النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد وصلت أشور، وهى دويلة كانت ملحقة قبل ذلك ببابل، إلى مركز الصدارة وتحولت إلى دولة قوية عاصمتها أشور على نهر دجلة، وكانت نواتها تقع بين الزاب الأعلى ودجلة ولكنها لم تلبث أن مدت حدودها وتوسعت فى كل اتجاه.

وإلى الغرب من آشور كانت تقع الامبراطورية الكبيرة الثالثة، وهي ميتاني، ويعرفها المصريون باسم «نهارين» وكانت تحتل المناطق الممتدة من منابع رافدي

الفرات (بلخ وخابور) في الجنوب إلى بحيرة قان في أرمينيا شمالاً، وكان يسكنها الحوريون وهم جنس مختلط العنصر الغالب فيه أناس يتحدثون لغة هي الآن تحت البحث القوى ويمكن أن يقال عنها أنها لاتنتمي إلى السامية أو الجموعة الهندو \_\_أوربية . وكانت الأسرة الملكية ونبلاء البلاد آريون، أي هندو \_\_أوربيون، ويحملون أسهاء تحمل طابعاً آريا صرفاً ، ويعبدون الآلهة الهندية ميثراً وقاروناً واندرا وناساتيا ، إلى جانب آلهة أخرى كثيرة ، كانوا يتضرعون لهم في المعاهدات التي يعقدونها مع جيرانهم .

أما القوة الكبرى الرابعة في غرب آسيا فكانت امبراطورية الحيثيين (خاتي) المتمركزة في الأناضول في قلب آسيا الصغرى، وهذه المنطقة يرويها نهر هالهيز \_المعروف اليوم باسم كيزيل ايرماك وعاصمتها هاتوشاش في مكان القرية الحالية بوغازكوى التى تبعد حوالى تسعين ميلاً شرقى أنقرة عاصمة الجمهورية التركية الحديثة. وفي أطلال هذه العاصمة تم العثور على أرشيف الدولة الذي يحوى أكثر من عشرة آلاف من الألواح الطينية التي جمعها الملوك الحيثيون حوالي عام ١٣٠٠ ق.م. وهذه الألواح مكتوبة بالخط المسمارى، بعضها باللغة الأكادية السامية، وبعضها بألسنة غير سامية في آسيا الصغرى كان يتحدث بها في الامبراطورية الحيثية والمناطق المجاورة. أما الحيثيون أنفسهم فكانوا يتحدثون لغة تنتمي إلى المجموعة الهندو أوربية ولها ملامح مشابهة للاغريقية أو اللاتينية، ومن المحتمل أن يكونوا قد هاجروا إلى البلاد حوالي بداية الألف الثاني قبل الميلاد وهزموا سكانها الأصليين. ومن المؤكد أن الحيثيين انتجوا ثقافة راقية خاصة بهم كما تشهد بذلك العديد من الآثار والنقوش المصورة التي أمكن حلها أخيراً. وقد تعرف الحيثيون أيضاً على طريقة الكتابة المسمارية عن طريق غلاقاتهم التجارية مع آشور واستخدموها في كتابة الألواح الطينية الخاصة بهم، وقد توسعت امبراطوريتهم سريعاً وأصبحت دولة عظمي، وحوالي عام ١٥٤٠ ق.م. على شمال سوريا حتى أحرزوا غزواً مؤقتاً لبابل نفسها، وفي النهاية أصبحوا يحتلون مركز المسرح في غرب آسيا كأقوى منافس لمصر.

الفصل السابع

غزوات تحتمس الثالث

اجتاز الملك تحتمس الثالث في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثامن من السنة الثانية والعشرين من حكمه قلعة جارو (سيلي) على حدود مصر الشرقية «لردع هؤلاء الذين يهاجمون حدود مصر» وتشتيت هؤلاء «الذين يتمردون ضد جلالته». وكان قد تكوّن اتحاد يضم ٣٣٠ أميراً محلياً في وسط وشمال فلسطين عمادهم المكسوس الذين طردوا من أورايس وشاروهن تحت قيادة ملك قادش الذى كان مصمماً على أن يقاوم بقوة السلاح أية محاولة لإخضاع سوريا للسيطرة المصرية، بينا بقيت المناطق الجنوبية من فلسطين موالية فيا يبدو للفرعون. وبعد أن أتم تحتمس استعدادته تقدم على الطريق الحربي الكبير الذي كان حينتذ، كما هو الآن، يبدأ في القنطرة (على حافة قناة السويس الحالية) ويتبع شاطيء البحر المتوسط. وفي اليوم الرابع من الشهر التاسع من السنة الثالثة والعشرين، وهو تاريخ اعتلائه العرش، وصل تحتمس إلى غزة، ثم واصل السير عن طريق عسقلان وأشدود وجانيا وهناك تخلى الجيش المصرى فيا يبدو عن طريق الصحراء الذي يصل بين چامنيا وچوبا ليأخذ طريق القوافل الداخلي عند سفوح جبل الكرمل. وبعد إحدى عشر يوماً من مغادرته غزة وصل تحتمس إلى مدينة « يحم » على سفوح الجبل، وهناك أبلغوه بأن العدو مرابط على الجانب الآخر من سهل عزدرليون (مرج بن عامر حالياً) وأنه اختار مدينة مجدو Megiddo الحصينة كنقطة ارتكاز لدفاعه.

وكان مما لابد منه اختراق سلسلة الجبال والاشتباك مع قوات العدو في مجدو، الخلاف الوحيد حول هذا الأمر هو اختيار الطريق الذي يجب اجتيازه، وكانت هناك ثلاثة طرق محتملة، الأول والأقرب يصل من « يحم » إلى مجدو مباشرة عن

طريق عارونا وكان ممراً ضيقاً لا يسمح للجيش إلا بالتقدم البطىء بحيث يسير «فرساً وراء فرس، ورجلاً وراء رجل» وإلى جانب ذلك كان هناك خطر حقيقى من أن يشترك العدو في المعركة مع طليعة القوات المصرية وهي تجتاز الوادى ويدمرها بسهولة فائقة قبل أن تصل التعزيزات. أما الطريقان الآخران فكانا أطول ولكنها أقل خطراً.

واستدعى الملك مجلس الحرب إلى الاجتماع لاتخاذ قرار بخصوص خط السير. وكان الرأى الغالب أنه ينبغى عدم الأخذ بالطريق الأقصر والأخطر واختيار أحد الطريقين الآخرين، ولكن تحتمس فسر هذه النصيحة بأنها علامة على الجبن، وقال إن العدو من جهته يتوقع أن نسير في أي من الطريقين ما عدا الطريق المباشر إلى ساحة القتال. وصاح الملك في قواته: «بما أن رع يحبني وأبي آمون يمتدحني سوف اتبع هذا الطريق إلى أرونا، فليسر في الطريقين الآخرين من يريد. وليتبعني من يريد»، وهكذا تم اختيار الطريق الأصعب والأكثر خطراً ، وسار الجيش قدماً ووصل إلى أرونا بعد مسيرة ثلاثة أيام، وبعد توقف ليلة عند قة المنحدر تقدم الجيش في الساعات الأولى من الصباح التالي إلى سهل عزدرليون، وسار الملك شخصياً مع طليعة قواته وهو يتقدم ببطء عبر الطريق الضيق وهبط إلى الوادى بينها كانت قوآت الجيش الرئيسية لاتزال في الجبال بينها مؤخرته لم تغادر أرونا بعد، ومع ذلك لم يحدث الهجوم الخشى منه من جانب العدو الذي نظم صفوفه أمام أبواب مجدو. ولسبب غير مفهوم، لم يحاول العدو اعتراض تقدم القوات المصرية ، وتبعاً لذلك استطاع تحتمس أن يقود قواته دون إزعاج إلى السهل وجعلهم يستقرون في معسكر حصين، وهناك انعشوا أنفسهم بالراحة أثناء الليل وجمعوا قوتهم استعداداً لملاقاة العدو في الصباح. وبدأت المعركة عند الفجر، فركب الملك «عربته الذهبية المزينة بآلهة الحرب مثل حورس القوى ومونتو رب طيبة » وتقدم على رأس جيشه فتراجع العدو أمام الهجوم العنيف للمصريين وهرب قاصدا أسوار المدينة للاحتماء بها، وهناك وجد الهاربون أن أبواب المدينة مسدودة بالمواطنين فاضطروا، بما فيهم أمير قادش قائد الثورة وأمير مجدو نفسه إلى اعتلاء الأسوار مستخدمين ملابسهم كحبال. وكانت خسائر العدو قليلة بفضل هربهم السريع فقد كان عدد القتلى ٨٣ قطعت أيديهم وقدمت أمام الفرعون إلى جانب ٣٤٠ أسيراً، وسقط معسكر الأعداء المتحدين بالكامل في أيدى المصريين بما فيه كميات هائلة من العربات العسكرية والخيول التي تخلى عنها أصحابها، وانهمكت القوات المصرية في الاستيلاء على الغنيمة الوفيرة لدرجة أنهم أضاعوا فرصة مطادرة العدو والسيطرة على المدينة، ولم يفد توبيخ الملك لهم على ذلك، فقد جاء متأخراً، وهكذا اضطر تحتمس إلى فرض الحصار على مجدو «التي يعادل الاستيلاء عليها الاستيلاء على ألف مدينة»، وظل الحصار مفروضاً سبعة أشهر لتجويع أهالى المدينة، التي أقيمت المخادق حولها كها أقيمت المتاريس القوية لإحباط أي محاولة للهجوم، وفي النهاية كان الاستسلام محتماً فخرج الأمراء أفراداً وركعوا تحت أقدام الفرعون» راجين الأنفاس لخياشيمهم (أي منحهم الحياة).

«وعندئذ قام هذا الساقط (رئيس قادش) والرؤساء الذين معه بإحضار أبنائهم أمام جلالتى مع كثير من المصنوعات الذهبية والفضية، وكل خيولهم بعدتها، وعرباتهم العظيمة المطعمة بالذهب والفضة وأسلحتهم الملونة، وكل معداتهم القتالية بما فيها الرماح والسهام وكافة آلات القتال التى جاءوا يحاربوننى بها، والآن هاهم يقدمونها كغنيمة لجلالتى بينها هم واقفون لدى الأسوار يرجون جلالتى أن أسمح لهم بأنفاس الحياة».

«وعندئذ أمرتهم جلالتى بأن يردووا هذا القسم قائلين لن نفعل بعد ذلك مطلقاً شراً ضد «من \_ خبر \_ رع» (الاسم الآخر لتحتمس الثالث) له الحياة إلى الأبد، أنه سيدنا في حياتنا، وقد شهدنا قوته، فليتكرم علينا فقط بأنفاس الحياة طبقاً لمشيئته».

«وعندئذ سمحت لهم جلالتي بأن يعودوا إلى مدنهم، وعادوا جميعاً راكبين الحمير لأننى أخذت خيولهم كما حملت معى إلى مصر مواطنيهم وكافة ممتلكاتهم».

وهكذا تضاعفت الغنيمة التى أخذت أمام أسوار المدينة فى أول الأمر أضعافاً مضاعفة عند رفع الحصار، من هذه الغنيمة التى استولى عليها تحتمس ٢٠٤١ حصاناً و١٩٦١ مهراً و٩٢٤ عربة، منها ٨٩٢ عربة عادية الجودة والباقى مكفتة بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسلحة الثمينة. وانتهب المصريون القصر الملكى فى مجدو ولم يستولوا فحسب على ٨٧ من أبناء الأمير وغيره من

الأمراء المتحدين وإنما أيضاً على ١٧٩٦ من العبيد الذكور والاناث الأقل رتبة بالإضافة إلى أشخاص آخرين وكميات هائلة من الأدوات المنزلية البثينة بما فى ذلك أباريق ذهبية وغيرها من الأوانى والأثاث والتماثيل وأشياء أخرى كثيرة لاتعد ولاتحصى، ومن الحيوانات التى وقعت فى أيدى المصريين بالإضافة إلى الحيول التى سبق ذكرها ١٩٢٩ ثوراً و ٢٠٠٠ من الماشية الصغيرة و ٢٠,٥٠٠ من المجيوانات الأخرى، وأكثر من ذلك حصن المحاصرون حقول الحنطة المحيطة بالمدينة في تبقى مما قطعة الجنود الأفراد سراً، وكالوها بدقة وشحنوها بحراً إلى مصر.

وبغزو مجدو كسب الفرعون بضربة واحدة كل شمال فلسطين فقد سارع الأمراء الباقون في سوريا إلى إعلان ولائهم بإرسال الهدايا إلى الفاتح، وحتى ملك آشور أرسل من مقره البعيد على نهر دجلة نصيبه من «الجزية» وتتكون من قطع كبيرة من اللازورد وعدد من الأواني الآشورية الغالية، وأجبر الأمراء المهزومين على إرسال رهائن إلى مصر. ومما لاشك فيه أن عدداً كبيراً من بنات الملك السورى دخلن في حريم الفرعون، ورغبة في تسجيل هذا النصر العظيم أمر تحتمس بأن ينقشوا على الجدار الكبير للكرنك ثلاث قوائم من المدن المهزومة، كل منها يمثلها خرطوش يحوى اسم المدينة بالحروف الهيروغليفية تعلوه هيئة رجل يداه مقيدتان إلى الحلف ومن الواضع أنه سورى بدليل أنفه الكبيرة المعقوفة وعظام وجنتيه البارزة ولحيته المدببة، وفي إحدى الصور المرفقة يرى الملك في هيئة فاتح أسيا إذ يضع فوق رأسه تاج مصر السفلي ويمسك مجموعة من الآسيويين الراكعين من شعورهم وهو على وشك أن يسحقهم بهراوته بينا آلمة طيبة تتقدم من جهة اليمين وهي تقود في الاغلال مجموعة من المدن السورية مربوطة بحبل لتقدمهم إلى

بالرغم من النصر العظيم الذى أحرزه تحتمس الثالث فى معركة سهل عزدرليون أمام أبواب بجدو إلا أنه لم يحقق الهدف النهائى الذى يسعى إليه وهو إخضاع كل سوريا حتى ضفاف الفرات الأوسط وجبال طورس وأمانوس، واضطر إلى القيام بأربعة عشر حملة أو يزيد قبل أن ينجح فى فرض وتدعيم السيطرة المصرية على تلك البلاد. واستهلكت هذه الحملات شطراً كبيراً من وقته بقية حياته وقد كان عليه أولاً أن يتغلب على منطقة چاهى حيث تقوم مدينتان

تجاريتان تتمتعان بالقوة والثراء، هما أرداتا وجارتها السامرة اللتان قاومتا بشدة اعتداء جيش مصر على استقلالها. وأخيراً هزمت أرداتا ونهبت وعاث الجنود المصريون مرحاً في منازلها الثرية واقتحموا عازن النبيذ التابعة لسكان المدينة وأخذوا يسكرون كل يوم «وضمخوا أنفسهم بالعطور كها كانوا يفعلون في أعياد مصر» على حد قول بيان الحرب الرسمى صراحة. ولكى يعاقب الملك المدينة بشدة أكثر أمر بتدمير حقول القمح والكروم وأشجار الفاكهة على طول الشاطىء وبذلك أنهى مصادر الدخل الرئيسية للسكان، ولكن أرداتا لم تسحق بالرغم من كل هذه العقوبة، وهكذا وجد الفرعون نفسه مضطراً في العام التالى ــوهو العام الثالث عشر من حكمه ــ لهاجمة أرداتا مرة أخرى فأسرها ونهها مرة أخرى، واضطر سكانها الذين استوعبوا الدرس أكثر من المرة السابقة إلى الاعتراف بسلطة واضطر سكانها الذين استوعبوا الدرس أكثر من المرة السابقة إلى الاعتراف بسلطة السامرة أيضاً.

يوجد على شاطىء فلسطين إلى الجنوب بعض الشيء ميناء جويا \_يافا المعاصرة \_ ويبدو أنه لم يستسلم للمصريين بدون مقاومة ، إذ فرض عليه المصريون الحصار ، وإذا صدقنا أسطورة مصرية قيلت فيا بعد ، لقلنا أنه لم يؤخذ فى النهاية إلا بخدعة عسكرية ، إذ بينا كان القائد المصرى جحوتى معسكراً أمام أسوار جوبا ، احتال بطريقة ما لتحريض أمير المدينة على زيارة مقره الميدانى ، وطبقاً لهذه الدعوة جاء الأمير إلى معسكر الأغراب فى صحبة مجموعة من أتباعه ، فاستقبلوا استقبالاً طيباً وقدمت لخيولهم الأغذية الكافية . وبعد فترة قصيرة كانت مجموعة الضيوف ملقاة على الأرض من شدة السكر ، وخلال ذلك كان أمير جوبا نفسه جالساً يتحدث مع جحوتى ، وأخيراً أعرب عن رغبته فى رؤية «العصا الحربية العظيمة للملك تحتمس » التى كان جحوتى يحتفظ بها معه ، فأمر الأخير بإحضارها وعندما أحضرت هوى بها جحوتى بضربة مفاجئة على رأس «عدو بإحبار النحو من زعيم الأعداء أحضرت خسمائة زكيبة فيها خسمائة من الجنود المصريين المزودين بالحبال والكلبشات الخشبية ، ثم أرسل جحوتى إلى سائق عربة الأمير ، الذى كان ينتظر فى الخارج جاهلاً تماماً ماحدث لسيده ومرافقيه ، وأمره الأمير ، الذى كان ينتظر فى الخارج جاهلاً تماماً ماحدث لسيده ومرافقيه ، وأمره الأمير ، الذى كان ينتظر فى الخارج جاهلاً تماماً ماحدث لسيده ومرافقيه ، وأمره وأمره

بالعودة إلى المدينة ليعلن لأميرة جوبا بأن زوجها قد أسر القائد المصرى وأنه في طريق العودة مع غنائمه. وسرعان ما كان موكب طويل يتقدم من المدينة وتم إدخال الخمسمائة زكيبة يحملها عدد مماثل من «الأسرى» بوابات المدينة بدون اعتراض، وبمجرد أن دخل الجميع داخل الأسوار فك «السجناء» حقائبهم، وفي لحة تغلب المصريون على حامية المدينة واستولوا على المكان الحصين.. في نفس الليلة أرسل جحوتي مبعوثاً إلى مصر لإبلاغ الملك بما تحقق له من نجاح، وقال له «ابتهج! إن أباك الطيب آمون قد سلمك عدوك الجوبي وكل شعبه ومدينته. أرجوك أن ترسل رجالاً ليأخذوهم كأسرى من أجل أن تملأ بيت أبيك أمون درع بالرقيق الذكور والإناث الذين سقطوا تحت قدميك إلى الأبد».

ومهها يكن في هذه القصة من تفاصيل أسطورية \_وهي النسخة المصرية من قصة حصان طروارة \_ لا يمكن أن نشك في صحة نواتها، وهي أن جوبا تم الاستيلاء عليها بخديعة، كها أن بطل القصة جحوتي شخصية عققة تاريخياً، وكان يحمل ألقاباً تشير إلى أنه كان حاكماً لسوريا وأنه صحب الملك إلى الحارج حيث بقي كحاكم للإقاليم الحاضعة، وقد بقيت عدة أشياء من قبره منها حوضان راثعان وخنجر بديع الصنع وعدد من أواني الزيت الجميلة المصنوعة من المرمر.

وواجه تحتمس الثالث تحديات أقسى من ذلك فى شمال سوريا لاسيا عند مهاجته مدينة قادش على نهر العاصى، وهى المدينة التى تزعم أميرها الثورة الكبرى ضد مصر فى العام ٢٧ من حكم تحتمس، وكذلك أرض ميتانى البعيدة. لقد وقع الهجوم الأول على قادش فى العام ٣٠، حيث أسرت المدينة ونهبت، إذ «اقتحمت بساتينها وانتزع قحها» ولكن قادش سرعان ما أفاقت من هزيمها، حيث أعيد بناء التحصينات التى دمرها المصريون واتخذت التدابير الكافية لصد أى هجوم جديد. وهكذا كان من اللازم على تحتمس أن يهاجم المدينة مرة أخرى بعد ١٧ عاماً أى فى السنة ٤٢ من حكمه. وبينا كان الجيشان يقفان فى ساحة الوغى يتوقان للصدام قرر أمير قادش أن يلجأ إلى «خدعة حربية»، فقد لاحظ أن العربات العسكرية المصرية تجرها خيول ذكور فأمر بإحضار مهرة أنثى وأطلقها فى خط القتال، فاهتاجت الخيول المصرية وكاد يدب الاضطراب فى صفوف العربات الحملة بالجنود المصرين. ولكن فى هذه اللحظة الحرجة قفز القائد

العسكرى «أمنمحاب»، الذى شارك فى معظم الحملات السورية تحت قيادة تحتمس، من عربته شاهراً سيفه فى يده وطارد المهرة المسرعة حتى لحق بها «وبقر بطنها، وقطع ذيلها، وأحضره أمام الملك». وبهذا العمل الشجاع ابتهج الجيش المصرى ابتهاجاً عظيماً، وأعيد النظام إلى صفوف القتال، وفشلت خديعة أمير قادش، ولما كانت المدينة قد استعصت على الاستسلام قرر تحتمس أن يأخذها عنوة، فأمر قواته المنتقاة بقيادة أمنمحاب أن يهاجموا أسوار المدينة الحديثة البناء ويحدثوا بها ثغرة، وبهذه الطريقة تدفقت القوات المصرية داخل المدينة واحتلت قلعتها، وحصلت على كميات كبيرة من الغنائم.

وقد لزم تخصيص حملتين أخريتين على الأقل لغزو نهارين، ومن المحتمل أن يكون الفرعون قد وصل إلى الفرات في الأولى منها، وفي نفس المكان الذي أقام تحتمس الأول نصبه التذكاري أقام الحفيد نصباً آخر يشهد بتجديد الحدود القديمة للامبراطورية، ثم تقدم منحدراً مع النهر وهو يدمر المدن ويشتت العدو أمامه في قتال مرير، فأحرق المدن وانتزع الزرع النامي ودمر البساتين وأشجار الفاكهة وحول البلاد إلى حالة من الخراب لاتقيم أود حياة، وفي إحدى هذه الحملات بني تحتمس عدداً من القوارب من أخشاب الأرز في جبال بيبلوس (جبيل) ونقلها على العربات التي تجرها الثيران على طول الطريق إلى الفرات من أجل أن تعبر قواته النهر الكبير الذي يفصل بينه وبين هدفه في نهارين، وبالرغم من أن الفرعون طارد العدو الهارب إلى مسافة ما فقد لجأ الأعداء إلى مكان أبعد، فاستدار تحتمس في النهاية وعبر الفرات عائداً وأقام نصباً تذكارياً جديداً بالقرب فاستدار تحتمس في النهاية وعبر الفرات عائداً وأقام نصباً تذكارياً جديداً بالقرب من مدينة ني Niy على مسافة ما جنوب غربي النهر.

وفى طريق العودة وبينا هم مازالوا فى منطقة «نى» علم الفرعون بوجود قطيع كبير من الفيلة فى الأحراش أو الأرض المبتلة بالفرات، فأمر الملك بإعداد رحلة صيد وقنص كنوع من التحول عن روتين الحرب، وواجه الملك قطيعاً من مائة وعشرين فيلاً، وكاد يلقى حتفه فى ذلك الصيد، فقد هاجه أحد الأفيال المائجة وكان من المؤكد أن يقتله لولا شجاعة أمنمحاب الذى سارع لمساعدته وضرب خرطوم الفيل بسيفه «بينا هو واقف فى الماء بين صخرتين».

هذه الحملة الظافرة تركت انطباعاً عميقاً لدى شعوب شمال سوريا فانهالت المدايا على الملك من كل الجهات بما فيها هدايا قيمة من بابل ودولة الحيثين حلت جيعاً إلى مصر كغنائم حرب، ومع ذلك يجب أن نعترف بأن هذه الحملة كسابقاتها، لم تحرز نتيجة دائمة، إذ بعد مهلة عامين نجد الفرعون مرة أخرى فى نهارين لأن حاكمها جميع خيولاً ورجالاً «أكثر عدداً من رمال شاطىء النهر». وفى هذه المرة دارت معركة مكشوفة هزم فيها العدو هزيمة ساحقة، والذين لم يتمكنوا من النجاة بالهرب ذبحوا جماعة بأيدى الغزاة المصريين، وشارك الملك شخصياً فى القتال وحصل على كميات كبيرة من الغنائم وانهمك الجيش بأكمله فى تقسيم الغنيمة.

وفي الوقت الذي تمكن تحتمس الثالث خلال عدة عقود متعاقبة من شن الحملات في غرب آسيا من دفع حدود مصر الشمالية إلى الفرات استطاعت سمعته وحدها أن تكسب حدوداً لإمبراطوريته جنوباً في النيل حتى مدينة نباتا Napata فلم تكن المعارك الكبرى لازمة في الجنوب، فرة واحدة خلال حكمه الذي امتد خسين عاماً اضطر تحتمس للظهور شخصياً في إقليم النوبة من أجل أن «يطيح بأعداثه» ولكن حتى هذه الحملة لم تكن أكثر من غارة على سكان الصحراء. ولكى يضاهي قوائم المدن الفلسطينية التي أخضعها في حلة «مجدو» وضع تحتمس «قائمة مشابهة للأراضي الجنوبية والشعوب النوبية التي أخضعها بينا الأخريات لم يدخلن مطلقاً في الامبراطورية، ولكن حتى إذا لم تؤخذ هذه بينا الأخريات لم يدخلن مطلقاً في الامبراطورية، ولكن حتى إذا لم تؤخذ هذه امبراطورية شاسعة «كما أمره بذلك «أبوه آمون» فبإسم الآلمة ذهب الفرعون إلى المرب وتحت حاية آمون سحق العدو الحقير، وأخيراً ملاً معبده بنصيب الاسد من الغنائم التي جلبها إلى مصر من البلاد المهزومة [صورة رقم: ٥].

ولكى يعبر كهنة الكرنك عن عميق شكرهم للملك بسبب ما فعله الآمون، قاموا بتأليف نشيد نصر راثع لتحية الملك وتبجيله باسم حاميه المقدس.

يقول النشيد على لسان آمون:

«إحضر إلى، ابتهج لرؤية جالى، يا إبنى البطل تحتمس لقد أعطيتك الشحاعة والنصر على كل البلاد

ووضعت الحوف منك ومن قوتك في كل الأنحاء

وجعلت الرعب لمرآك يصل إلى الدعائم الأربع للسهاء

إن رؤساء كل البلاد مجتمعين في قبضتك

لقد مددت بنفسى يدى كى أقيدهم من أجلك

قيدت البدو النوبيين في عشرات الألوف والألوف، والشعوب الشمالية بمئات الألوف.

لقد ألقيت أعداءك تحت صندلك، ودمرت المتمردين وجعلتك سيداً على كل الأرض بطولها وعرضها

والشعوب الغربية والشرقية تحت سيطرتك

لقد وطأت كل بلدة أجنبية بقلب مبتج، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منك لأننى مرشدك، وصلت أنت إليهم

أنت عبرت مياه المنعطف العظيم إلى نهارين بالنصر والشجاعة اللتين وهبتها لك .

لقد سمعوا صيحة القتال منك، وزحفوا إلى جحورهم

لقد أخذت أنفاس الحياة من خياشيمهم، وجعلت الرعب من جلالتك يعم قلوبهم

إن ثعبان الصل على جبينك يستأصلهم، ويحرق بلهيبه سكان المستنقعات.

إنه يقطع رقاب الآسيويين ولايدع أحدأ منهم يهرب

لقد جعلت انتصاراتك تعم كل البلاد، وكل ما تقع عليه عينا ثعبان الصل يخضع لك.

لا أحد يجرؤ على التمرد ضدك إلى عنان السهاء

لقد جاءوا حاملين الهدايا على ظهورهم استجابة لجلالتك، وكما أمرتهم أن مفعلوا. وقد هزمت كل مهاجم يجرؤ على الاقتراب منك: فقلوبهم تحترق وشفاههم ترتجف.

لقد جعلتك تطأ بقدميك رؤساء «چاهى»، وجعلتهم ينبطحون تحت قدميك في كل بلادهم.

وجعلتهم يرون جلالتك كسيد للأشعة وأنت تشرق عليهم في صورتي وجعلتك تطأ سكان آسيا ، وتقطع رقاب «الرتنو» الآسيويين.

لقد جعلتهم يرون جلالتك مزدانا بشعارات الملكية عندما تأخذ أسلحتك إلى عربتك الحربية.

لقد جعلتك تطأ بقدميك فوق الشرق وتطأ على سكان أرض الإله.

لقد جعلتهم يرون جلالتك كنجم «السشد» وهو يلفظ لهيبه النارى.

وجعلتك تطأ بقدميك فوق الغرب وأخضعت لفخامتك «الكفيتو» و«الإيزى».

لقد جعلتهم يرون جلالتك كثور صغير قوى القلب حاد القرون لا يمكن التغلب عليه .

لقد جعلتك تلقى الرجفة فى قلوب هؤلاء الذين يعيشون فى أحراشهم ، وبلاد ميتانى ترتجف رعباً منك .

لقد جعلتهم يرون في جلالتك تمساحاً، ملك الرعب في الماء، ولا أحد يقترب منه.

لقد جعلت سكان الجزر يرتجفون منك، والذين يعيشون في وسط البحر يسمعون صيحتك الحربية.

لقد جعلتهم يرون في جلالتك المنتقم الذي ينقض على ظهر ضحيته. لقد جعلت الليبيين يرتجفون أمامك، والأوتنتيو يستسلمون لقوتك.

لقد جعلتهم يرون جلالتك أسداً مفترساً ، فأنت مزقت جثثهم في وديانهم .

لقد جعلتك ترعب أقصى أقطار المعمورة، وكل ما يحيط به البحر في قبضتك.

لقد جعلتهم يرون جلالتك كصقر، سيد الجوارح، تأخذ ما تريد طبقاً لمشيئتك.

لقد جعلتك تلقى الرجفة في قلوب الذين يعيشون في بداية الأرض، وأنت قيدت ساكني الرمال في ربقة العبودية.

لقد جعلتهم يرون في جلالتك غزالاً سريع العدو من غزلان مصر العليا يجرى مسرعاً في الأرضين.

لقد جعلتك تلقى الرجفة فى قلوب النوبيين، كل شىء فى قبضة يدك إلى إقليم شط.

لقد جعلتهم يرون جلالتك مثل الأخوين [حورس وست] وعقدت زراعيها بذراعك في النصر.

وأنشودة المديح هذه، التى كانت نموذجاً للشكل والأسلوب، ويمكن تبيان هيكلها حتى بعد الترجمة، صارت محبوبة بصفة متزايدة فى الأزمنة اللاحقة وأصبحوا يقلدونها ويحورونها تمجيداً لملوك آخرين.

فى العام الثالث عشر من حكمه تمكن تحتمس لأول مرة من الاحتفال بالعيد الثلاثيني لجلوسه على العرش، ولما كانت التقاليد منذ القدم تدعو لتكرار الاحتفال بهذا العيد كل ثلاث أو أربع سنوات من الاحتفال الأول لذلك تمتع تحتمس الثالث فى السنوات الثلاث والعشرين لبقائه على العرش بعدد من هذه الاحتفالات لم يتح لعاهل شرقى، وطبقاً للتقاليد القديمة كانت الاحتفالات بعيد «الحب ـسد heb-sed» تقام فيها المسلات، ومن هذه المسلات الرائعة التى أقيمت لتحتمس الثالث وصلت إلينا أربع منها ــاثنتان أقيمتا أصلاً فى طيبة واثنتان كانتا مقامتين فى معبد رع بعين شمس، ولكن تصاريف القدر الغريبة لم تدع واحدة منها قائمة فى مكانها الأصلى الآن، إذ انتقلت هذه المسلات إلى أما كن بعيدة أخرى سواء فى الأزمنة القديمة أو الحديثة، فإحدى المسلات التى كانت مقامة فى طيبة نقلت بأمر الامبراطور قنسطنطين الكبير إلى بيزنطة، العاصمة الشرقية للامبراطورية الرومانية، التى أسميت بالقنسطنطينية تكريا له، وظلت هناك حتى عام ٢٩٠٠م حين أمر ثيودوسيوس بإقامتها فى ميدان سباق الخيل حيث ظلت قائمة إلى اليوم. والمسلة الشبيه لها ــوتبلغ طولاً ١٠٥ أقدام ــ والتى أضاف إليها تحتمس الرابع نقشاً فى زمن حكه نقلت إلى روما وأقيمت فى سيرك أضاف إليها تحتمس الرابع نقشاً فى زمن حكه نقلت إلى روما وأقيمت فى سيرك

مكسيموس حوالي عام ٣٦٣م، ولكنها انقلبت لسبب ما وظلت مطمورة بين الهملات عدة قرون إلى أن أمر البابا بول الخامس بإنقاذها في عام ١٥٨٨ وأقامها على قاعدة جديدة أمام قصر سان چون ليتران. أما المسلتان اللتان كانتا مقامتين في عين شمس [هليوبولس] فقد كان تجوالها أكثر غرابة، فقد أحضرت في السنة الثامنة من حكم أغسطس بأمر من الحاكم بارباروس إلى العاصمة المصرية الاسكندرية لإقامتها أمام معبد القيصر في ضاحية نيكوبوليس الجديدة. وهاتان المسلتان هما «مسلتا كليوباترة» الشهيرة كما أسماهما العرب على اسم الملكة الكبيرة. ولكن كان مقدراً لهما القيام برحلات أخرى، فإحدى هاتين المسلتين، وطولها ٦٨ قدماً، ظلت ملقاة على الأرض لأكثر من ألف عام وأهداها محمد على إلى الحكومة البريطانية وتم نقلها على حساب أحد الأفراد إلى لندن عام ١٨٧٧ لتقام على ضاف التايمز حيث لاتزال قائمة إلى اليوم مدمرة تقريباً بالدخان والسناج أما زميلتها فقد أحضرت في عام ١٨٨٠ إلى نيويورك كهدية من مصر إلى حكومة الولايات المتحدة ، وهي الآن واحدة من أشهر علامات الحديقة المركزية (سنترال بارك). وهكذا في أربع مدن حديثة في العالمين القديم والجديد تقوم هذه النصب الهائلة المصنوعة من الجرانيت الأحمر لتعلن شهرة «الفاتح العالمي» القديم تحتمس الثالث وتحققت وراء أبعد توقعاته أمنية أعظم الفراعنة في أن «يبقى اسمه خالداً في المستقبل إلى أبد الآبدين ».

عين تحتمس الثالث قرابة نهاية حكمه مساعداً له في الحكم إبنه الوحيد أمنحتب الذي أنجبه من زوجته الثانية «الزوجة الملكية الكبرى» حتشبسوت مريت رع، وتشارك الأب وابنه فترة قصيرة على العرش. ففي اليوم الأخير من الشهر السابع من السنة الرابعة والخمسين من حكمه مات تحتمس الثالث «أو في أجله على الأرض، وطار إلى السهاء، فتوحد مع الشمس، واندمج مع الذي خلقه» حيث أتم تقريباً عمراً مقداره ٢٥ عاماً، وفي آخر عهده في سنة حكمه الخمسين قام بآخر حملة له في النوبة، وقبل وفاته بوقت قليل اشترك مع ابنه ومساعده أمنحتب في استعراض قواته.

أعد تحتمس الثالث لمثواه الأخير قبراً عظيماً منحوباً في صخور وادى الملوك المنعزل حيث دفن أبوه وحيث أقامت حتشبسوت مقبرة لها، وتبدأ مقبرة تحتمس

الثالث بممر يبلغ أكثر من ٦٥ قدماً طولا يمتد من المدخل بانحدار إلى ممر عظيم يبلغ طوله من ١٢ إلى ١٥ قدماً مربعاً ومن ١٥ إلى ٢٠ قدماً عمقاً، وعلى الجانب البعيد للممر قاعة كبير بها عمودان مربعان جدرانها مزينة بما لايقل عن ٧٤١ صورة للآلهة المصرية، وفي أرضية أحدى الزوايا الحلفية للقاعة توجد فتحة تؤدى إلى عمر ثان يهبط بواسطة سلسلة من الدرجات الضحلة إلى القاعة الرئيسية للمقبرة، وسقف هذه القاعة يستند أيضاً على عمودين مستطيلين. وجدران القاعة مغطاة بصور ونقوش هيروغليفية جيعها مرسومة وليست ملونة بأسلوب متشابك باللونين الأسود والأحمر على أرضية صفراء قاتمة. ويعطى المنظر انطباعاً كأن كل جدران الحجرة مغطاة بسجادة من أوراق البردى المنقوشة ويرى الناظر أمام عينيه نسخة كاملة غير مخربة من أحد أشهر الكتب وأكثرها تقديراً فى زمنها وهو «كتاب ما هو موجود في العالم الآخر» وهو مرشد في الحياة الثانية ومعرفته ضرورية للملك للنجاح في القيام برحلته الليلية خلال العالم السفلي بصحبة إله الشمس رع، وفي وسط الغرقة قاعدة رخامية يرتكز عليها تابوت من الكوارتزيت الأصفر كان يحوى التابوت الخشبي لمومياء الملك، ولكن تحتمس الثالث، كغيره من أسلافه ، لم يكتب له أن يستريح للأبد في هذا المكان الذي اختاره ، إذ بعد حوالى خسة قرون من وفاته اقتحم اللصوص غرفة الدفن التي هي تحت الأرض ولم يكتفوا بكسر التابوت الصخرى وسرقة مجوهرات المومياء بل مزقوا الجثة ثلاث قطع واكتشف حراس الجبانة الجثة في هذه الحالة فأعادوا لفها بعناية في أربطتها الأصلية وملابس المومياء ونقلوها إلى «الحبيئة الملكية» إلى أن اكتشفت مع غيرها من المومياوات الملكية في عام ١٨٨١ ويوجد التابوت ومومياء الملك الآن في متحف القاهرة.

ليس هناك شك في أن تحتمس الثالث كان واحداً من أبرز الشخصيات التي جلست على عرش الفراعنة، وإذا كان هناك حاكم مصرى يستحق أن يكرم بلقب «العظيم» فإنه أنسب المرشحين لهذا اللقب عن أى شخص آخر، وبالتأكيد أكثر من رمسيس الثاني فيا بعد الذي نعته بهذا الوصف دون داع أكثر من مؤرخ حديث لمصر القديمة. ولقد كان المصريون على وعى تام بمكانته وإلى «أى حد يجه الإلهة»، فقد ظل اسمه الأول «من ـ خبر ـ رع» بمثابة تميمة لحسن

الحظ ونقش على عدد لا يحصى من التمائم لتقى مرتديها من الشرور، فإن مغامرات الملك الذى أسس لمصر امبراطورية عالمية عاشت فى ذاكرة الشعب منسوجة بعديد من الزخارف الأسطورية، ولكن اسمه وحده هو الذى غاب عن الأذهان. وعندما زار چرمانيكوس ابن أخت الامبراطور الرومانى تيبريوس طيبة فى عام ١٩م، وقبول بين أطلال الكرنك الشاسعة طلب من أحد الكهنة أن يفسر له النقوش الطويلة على الجدران التى لاتزال إلى اليوم تحفظ السجل الوحيد لغزوات تحتمس الثالث العسكرية فشرح له الكاهن المرافق كيف أن الملك بجيش قوامه ٧٠٠ ألف رجل قد تغلب على ليبيا وأثيوبيا، والميدين والفرس، وأهل بكتريا وسشيا، وكابا روشيا، وبثنيا وليسيا وتقريباً كل آسيا الصغرى، كما قرأ له الجزية التى فرضها على كل هذه الشعوب، ومقدار الذهب والفضة، وكميات العربات فرضها على كل هذه الشعوب، ومقدار الذهب والفضة، وكميات العربات تسلمها، والتى تصفها سجلات تحتمس الثالث، ولكن عندما سئل عمن حقق كل هذا المجد أجاب الكاهن «إنه رمسيس» ولم يذكر تحتمس الثالث، ونفس كل هذا المجد أجاب الكاهن «إنه رمسيس» ولم يذكر تحتمس الثالث، ونفس هذا «الرمسيس» هو الذي يذكره الترجمان الحديث عندما يشرح للساثح المفتوح الفم ذهولاً العجائب المدهشة لأى أثر قديم.

الغصل الثامن

العصر الذهبي: خلفاء تحتمس الثالث

«أمنحتب الثاني» الحاكم الوحيد للامبراطورية المصرية. ولم تكد أنباء انتقال التاج تصل إلى سوريا حتى نشبت ثورة واسعة هناك، فقد رفض الأمراء ارسال الجزية المقررة عليهم آملين بلا شك أن يكون الفرعون الجديد أقل قسوة ونشاطاً من أبيه ولكنهم أخطأوا التقدير، ففي العام الثالث من حكمه نجد أمنحتب الثاني يظهر في الجليل الأعلى حيث استطاع أن يأسر وينهب المدينة الحصينة «شمش \_أدوم» ثم اندفع إلى منطقة لبنان وهزم قبائل الجبل، ويفخر الفرعون أنه استطاع شخصياً أنَّ يأسر ١٨ أسيراً و١٩ رأساً من الماشية في هذه المعركة. وبعد هذا النصر عبر الجيش المصرى نهر العاصى ليقابل الآسيويين واضطرهم الملك للفرار، وكان قد اشترك شخصياً في القتال. وخلال الأسبوعين التاليين وصلت قوات أمنحتب إلى «ني» واستسلمت المدينة بدون ضربة سيف، ولكن بالرغم من هذا النصر يبدو أن الفرعون لم يغامر بالتوغل أكثر ليكسب أراضي جديدة في «نهارين» كما فعل أبوه من قبل، وبدلاً من ذلك استدار على عقبيه وتقدم إلى مدينة تيخسي (طاهاس) في شمال سوريا حيث نشبت فيا يبدو ثورة ضد السيطرة المصرية، واستطاع الملك شخصياً أن يذبح مالا يقل عن سبعة أمراء حمل جثثهم معه في عودته إلى مصر منتصراً حيث «علقوا منكسين على مقدمة سفينة جلالته» وقد عرض ستة منهم ورءوسهم إلى جانبهم أمام أسوار طيبة، بينا أرسل السابع إلى النوبة ليعرض بطريقة مشابهة في العاصمة الجنوبية نباتا كي توضح أمام عيون البرابرة ماذا يحدث لأعداء مصر.

ولسنا نعرف الكثير عن مدة حكم «أمنحتب الثاني» التي امتدت ٢٦ عاماً،

عند وفاة الملك «تحتمس الثالث» (حوالي ١٤٥٠ق.م) أصبح ابنه

الأخيرة بينا في الجنوب استمرت حدود الإمبراطورية كما كانت من قبل تمتد حتى ناباتا عند الشلال الرابع من النيل [الصورة رقم: ٦].

وإذ خلدت امبراطوريته إلى السلام استطاع أمنحتب أن يخصص وقت فراغه الطويل للرياضة التى كان شغوفا بها إلى أقصى حد، وكان مثل أبيه من قبل ماهراً فى استخدام القوس، فخلال تدريبه كأمير صغير فى قصر ثنى حصل على دروس فى تصويب السهام من معلمه «مينى» الذى كان خبيراً فى استخدام القوس، وكان يقول له «شد قوسك حتى أذنك، واستخدم كل قوة يديك عندما تصوب السهم». هذا الحماس للرياضة والمهارة فى التصويب التى استطاع المعلم العجوز أن يطبع عليها تلميذه الملكى بالإضافة إلى ولعه الكبير بالخيول تكشفت لنا أخيراً فى واحدة من أحسن النصوص الشخصية التى تخلفت عن العالم القديم، وهى تتكون من سلسلة أحداث فى حياة الأمير أمنحتب قبل ارتقائه العرش مسجلة على نصب تذكارى اكتشف منذ عدة سنوات بالقرب من أبى الهول الكبير فى الجيزة. يقول النص:

«وأكثر من ذلك عندما برز جلالته كشريك في الحكم وهو لا يزال شبلاً صغيراً، وعندما طور جسمه [نضج] وأكمل ثمانية عشر عاماً على رجليه كان أحد الذين يعرفون كل أعمال الإله منتو ولم يكن هناك من يعادله في ميدان المعركة، كان أحد الذين يعرفون الحيول حق المعرفة ولم يكن هناك من يشبهه في هذا الجيش الوفير العدد ولم يكن في الجيش كله من يستطيع أن يستخدم قوسه مثله ولم يكن أحد يستطيع أن يتفوق عليه في السرعة، كانت ذراعاه قويتين ولا يتعب مطلقاً إذا أمسك بالمجداف، ولكنه يستطيع أن يجدف في مقدمة مركبه الصقرى كأحسن من مائتي رجل، فبعد أن يتوقفوا عندما يتمون نصف إترو [ثلاثة أرباع ميل] يكون التعب قد نال منهم وأجسادهم قد أنهكت ولم يعودوا قادرين على التقاط أنفاسهم، ولكن جلالته يكون قوياً تحت مجدافه الذي يبلغ طوله عشرين كوبيت [حوالي ٣٣ قدماً] ويظل يجدف حتى يقطع قاربه الصقرى ثلاثة إترو [أربعة أميال ونصف] بدون راحة من جذب [المجداف]، والوجوه اللمشاهدين] تكون مسرورة بمشاهدته».

«وقد فعل هذا أيضاً: شد ثلثمائة قوس قوى ليقارن بين صناعة الحرفيين الذين صنعوها من أجل أن يفرق بين الجاهل منهم والذكى، ثم جاء أيضاً وفعل ما يلى، وهو الذى أرجو أن ألفت إليه انتباهكم، فقد دخل حديقته الشمالية ووجد أنه قد أقيمت له أربعة أهداف من النحاس الآسيوى يبلغ سمكها سبان [ثلاثة بوصات] وتبلغ المسافة بين كل عمود وما يليه عشرين كوبيت [حوالى ٣٥ قدماً] وعندئذ ظهر جلالته فى عربته مثل منتو فى قوته فشد قوسه ممسكاً بأربعة الملكى فخرجت سهامه من مؤخرة قوسه وأصابت العمود الآخر وهذا شيء فى الواقع لم يفعل من قبل ولم يسمع به ولو فى قصة وذلك: بأن يطلق سهم على الواقع لم يفعل من قبل ولم يسمع به ولو فى قصة وذلك: بأن يطلق سهم على الأرض إلا [بيد] الملك الثرى بالجد الذى قواه آمون .. عاخبرورع [أمنحتب الثانى] البطل مثل منتو.

«وعندما كان شاباً كان يحب خيوله ويبتهج لمرآها ، كانت تجعل **قلبه قوياً** للعمل معها، ومعرفة طبيعتها، وليكون ماهراً في العناية بها، ويلتزم بالطرق [السليمة] في معاملتها، وعندما سمع بذلك في قصر أبيه، حورس، الثور القوى، الظاهر في طيبة [تحتمس الثالث] سر قلب جلالته عندما سمع بذلك وابتهج بما قيل عن ابنه الأكبر قائلاً في قلبه: «سوف يكون سيداً على كل الأرض دون أن يجرؤ أحد على مهاجمته ، أن قلبه يقتحم الشجاعة ويبتهج بالقوة حتى وهو لايزال فهداً صغيراً، عبوبي، وهو مازال قاصراً ولم يبلغ بعد الوقت الذي يمكنه من أداء عمل منتو إنه مازال غير شاعر بذاته ولكنه يحبُّ القوة ، إن الله هو الذي وضع الشجاعة في قلبه كي يعمل لتكون مصر محمية له وليعطه الأرض، وبعدئذ قال جلالته للذين معه: أعطوه أحسن فرس في اسطبل جلالتي الذي هو في منف وقولوا له: اهتم به، أخفه، أجعله يمشى خبباً، تصرف معه إذا قاومك وبعد ذلك سمح للأمير أنْ يأخذ الفرس من اسطبل الملك، وفعل معه ما نصح به، وقد ابتهج كل من رع \_شف وعشتارت به لأنه فعل كل شيء يرتضيه قلبها، فقد درب الحيول حتى لم يعد لها مثيل، ولم تكن الحيول تتعب إذا أمسك باللجام بل حتى لم تكن تتصبب عرقاً من الركض الطويل وهو قد تعود أن يربطها بجوار طيبة ويتوقف عند معبد حارماخيس [أبو الهول] فيمضى هناك برهة ثم يستدير محدقاً

فى جلال معبد خوفو وخفرع ، وقلبه يتمنى أن يخلّد أسماءهم ، وظل محافظاً عليه فى قلبه ، حتى حل ما أمره به أبوه رع ، وبعد ذلك عندما تقب جلالته كملك . عندئذ تذكر المكان الذى أبهج نفسه فيه بالقرب من الأهرام وأبى الهول وأمر ببناء معبد هناك حيث أقيم هناك نصب من الحجر الأبيض ، ونقش وجه الحجر باسم عاخبرورع العظيم المحبوب من حرام آخت ، له الحياة إلى الأبد » .

أمر امنحتب الثانى بحفر مقبرته فى وادى الملوك بالقرب من مقبرة أبيه وعلى نفس الطراز تقريباً، وقد وضع التابوت المصنوع من حجر الكوارتزيت الأصفر فى فجوة ملحقة بقاعة الأعمدة العظيمة فى المقبرة. وعندما فتحت المقبرة فى عام المعرد كانت جثة الملك لاتزال فى التابوت ومعها باقات الزهر التى وضعتها أيدى الأتقياء ساعة الدفن. أكاليل من الأوراق والأزهار حول العنق وعلى الصدر استقرت باقة من زهور الأكاسيا. أما الأشياء الأخرى التى دفنت مع الفرعون فقد سرقت أو دمرت بواسطة لصوص المقابر فى العصور القديمة، وقد تم انتهاك المقبرة فى القرن العاشر قبل الميلاد، وفى ذلك الوقت قررت السلطات الحاكمة لسبب ما أن تترك «أمنحتب» فى مقبرته الخاصة، وقبل اغلاقها نقلوا إليها جثث تسعة ملوك آخرين منها خليفتيه المباشرين وهما «تحتمس الرابع وأمنحتب الثالث» الملذين لم يعودوا آمنين فى مقبرتهها، واستمر هذا الوضع بدون ازاعاج قرنا بعد قرن اللذين لم يعودوا آمنين فى مقبرتهها، واستمر هذا الوضع بدون ازاعاج قرنا بعد قرن

خلف الفرعون «أمنحتب الثانى» ابنه الصغير «تحتمس الرابع» الذى أنجبه من الملكة «تى عا» وليس لدينا سوى أقل المعلومات عن حكمه، فقد قام بحملات ضئيلة فى سوريا والنوبة أسفرت عن حفظ حدود الامبراطورية حتى نهارين فى الشمال وكاروى (نباتا) فى الجنوب، ومن أهم الأعمال التى حدثت خلال حكم الملك تنظيف أبى الهول الكبير من الرمال السافية التى غطته جزئياً. وأبو المول عبارة عن أسد ضخم جاثم له رأس ملك يرتدى غطاء الرأس المعتاد بثعبان الصل على جبينه، ومن المحتمل أنه كان فى الأصل صخرة طبيعية تشبه على البعد شكل الأسد، وعند بناء هرم «خفرع» عملت فيها المعادل وأضيفت باليها كتل من الأحجار فظهرو على هيئة أبى المول وزودت الرأس بملامح اليها كتل من الأحجار فظهرو على هيئة أبى المول وزودت الرأس بملامح «خفرع». وفى زمن لاحق أصبح من المعتقد أن أبا المول يمثل إله الشمس

فعرف باسم «حر إم آخت» أى (حورس فى الافق). أما كيف جاء الحافز لتخليص أبى الهول من الرمال السافية لتحتمس الرابع فهذا أمر يصفه الملك نفسه على أثر طلب تثبيته بين اليدين الأماميتين للتمثال الهائل، وطبقاً لهذا النقش نعرف أن «تحتمس» كان متعوداً وهو أمير قبل ارتقائه العرش أن يسلى نفسه بالصيد فى الصحراء بالقرب من منف حيث كان «يقود عربته التى تجرها جياد أسرع من الريح» بينا هو يقتل بسهامه الأسود والغزلان.. وفى إحدى رحلات الصيد هذه آوى الشاب عندما اشتدت الحرارة «إلى الإله العظيم». وعندما بلغت الشمس ذروتها غشيه النوم فرأى فى المنام جلالة الإله العظيم الذى حدثه بفمه كما يحدث الأب ابنه، قائلاً له:

«أنظر إلى وتأملنى! أى بنى تحتمس، أنا أبوك حرام آخت خبرى - رع - أتوم، لسوف أعطيك حكى للأرض على الأحياء وسوف ترتدى التاج الأحر والتاج الأبيض وتجلس على عرش الإله جب ووو الأمير، إليك سوف تدين الأرض بطولها وعرضها مع كل ما تشرف عليه عين الرب، وإليك سوف تصل ثروات. الأرضين مع الجزية الكبيرة لكل بلد أجنبى، لقد ظللت سنوات طويلة أتطلع إليك بوجهى وقلبى، فأنت الذى سوف تنفذ وصيتى.. أننى أعانى فى كل شبر من جسدى السوى، لأن رمال هذه الصحراء التى أنا فيها تضغط على، اسرع إلى لتفعل ما هو فى قبلى، لأنى أعلم إنك ابنى وبطلى، تقدم، أنا معك، أنا مرشدك ».

ولما استيقظ تحتمس ظل واعيا بكلمات الرب، وبقيت هذه الكلمات في ذاكرته إلى أن ارتقى العرش، وفور بدء حكمه نفذ طلب الإله الذي أعطاه السيادة على الأرض أبر بإزالة الرمال التي تكاد تغطى أبا الهول، ومنذ عدة سنوات في عام ١٩٢٦ ـــ ١٩٢٧ قامت مصلحة الآثار المصرية بتعقب خطى الملك القديم وحررت أبا الهول مرة أخرى من الرمال السافية. وهكذا أصبح من الممكن رؤيته اليوم وهو مضطجع بعظمة بيديه الممتدين يحدق في الشمس المشرقة، تماماً كما كان يبدو بعد أن قام تحتمس الرابع بالتنظيف حوله استجابة لطلب أبيه حرام آخت.

بعد وفاة «تحتمس الرابع» ودفنه في وادى مقابر الملوك تولى ابنه من «الزوجة الملكية الكبرى» «موت أم أويا» العرش من بعده باسم «أمنحتب الثالث»، وكان حكمه الذى امتد ٣٧ عاماً في بجمله فترة سلام محفوفة بخيرات تنهال على مصر تفوق أى فترة في الماضى، ولكن قرابة النهاية بدأت علامات التفسخ تكشف عن وجودها، وقد كان أمنحتب نفسه خير من يمثل هذه الفترة السعيدة صورة دقيقة للعاهل الشرقى العظيم الذى يتقلب في أقصى مباهج الحياة، ولانجد كلمة واحدة تصف هذه الشخصية أكثر مناسبة من لقب «أمنحتب العظيم».

وغاية ما نعلم أن «أمنحتب الثالث» اضطر مرة واحدة أثناء حكمه، في العام المنامس أن يذهب إلى الميدان في حلة عسكرية فقد قامت بعض قبائل النوبة بغورة ولكن الفرعون هزمهم وعاد إلى مصر بسبعمائة وأربعين عبداً زنجياً كأسرى، ومن غير المحتمل أن يكون أمنحتب قد وضع قدمه على الأرض السورية، ومع ذلك فقد حاول أن يترك على آثاره انطباعاً بأنه استطاع شخصياً «بسيفه الماضى» أن يخضع البلاد الأجنبية بما فيها كوش البائسة ونهارين وسوريا ويضعها جميعاً «تحت قدمه»، كما حاول أيضاً أن يقلد حملات سلفه العظيم «تحتمس الثالث» فقام كهنته الأوفياء تنفيذاً لمشيئته بتخليده في كل معابده باعتباره «الحاكم الظافر»، فهو يظهر، مثلاً، على نصب تذكارى عظيم واقفاً في عربته العسكرية، ممسكاً بالسوط والقوس في يده، وهو يقود خيوله منتصراً فوق أجساد اعدائه الممزقة، بينا هو في الحقيقة قنع بالخروج للصيد والقنص ليذبح الثيران أو الأسود بدلاً من الأعلاء البشريين، وما ادعاه من أنه قتل ١٠٢ أسداً بيديه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه يبدو أكثر اقناعاً من محاولته تصوير نفسه كفاتح عظيم.

وقد قام أمنحتب بأنشطة غير معتادة في البناء خلال حكمه ، فن الواضع أنه استخدم \_ كأسلافه \_ جزءاً كبيراً من العبيد والثروة المادية التي كانت تنهمر على مصر كجزية من أقاليم الامبراطورية ليقدم هدايا ثرية إلى الآلمة ويزين معابدهم ويبني لهم معابد جديدة ، وأغلبية هذه الثروة خصصت بالطبع لإله طيبة الرئيسي «أمون» ملك الآلهة والذي من أجله بني «أمنحتب» مالا يقل عن ثلاثة معابد عظيمة بالإضافة إلى معبد رابع في النوبة البعيدة بالقرب من صولب الحديثة .

وفي بداية حكمه كان أمنحتب الثالث متزوجاً من سيدة تدعى «تي» ابنة رجل من عامة الشعب يدعى «يويا وزوجته تويا»، وبالرغم من هذا الأصل المتواضع رفعت تي إلى مرتبة «الزوجة الملكية العظمي» مما جعلها ملكة حاكمة، وهذه الحقيقة سجلها أمنحتب بإصدار سلسلة من الأختام الكبيرة التي تذكر الاصل المتواضع للملكة، وأبويها، وتؤكد رغم ذلك أنها الملكة الرسمية لفرعون يمتد حكمه جنوباً إلى كاروى وشمالاً إلى نهارين، ومن الواضح أن الملكة الشابة كانت تتمتع بنفوذ كبير على زوجها وتلعب دوراً هاماً في الحياة السياسية، فهي كثيراً ما تظهر في الآثار بجوار زوجها بطريقة غير مسبوقة اطلاقاً في الفن المصرى [الصورة رقم: ٧]، وكانت الجعارين ــالتي تحمل أسمى الملك والملكة جنباً إلى جنب ــ شائعة الاستخدام كأختام أو قلائد. وهكذا يوجد دليل قوى لافتراض أن الملكة قد حاولت الحلاص من القيود التقليدية للماضي من أجل أن تحتل مكاناً بارزاً في الحياة العامة [صورة رقم: ٨]. وقد أنشأ لها الفرعون بالقرب من القصر الملكى الكبير على الضفة الغربية لطيبة بحيرة كبيرة تبلغ تقريباً ٦٤٠٠ قدم طولاً و١٢٠٠ قدم عرضاً وتم العمل فيها بالرغم من حجمها الهائل في مدى ١٤ يوماً فقط، وهذا الحدث كان مناسباً لإصدار مجموعة جديدة من الجعارين «التاريخية» الكبرى [صورة رقم: ٩].

ولا يمكن لأية مناقشة لحكم أمنحتب الثالث أن تتجاهل أشهر معاصريه ، هذا الرجل الذى يدعى «أمنحتب » على اسم سيده الملك ولكنه كان معروفاً عادة باسم «حوى Huy» ، وهو ابن رجل يدعى «حابو Hapu» من مواطنى بلدة أتريب Athribis في مصر السفلى ، وكان أبعد ما يكون عن الوسامة ولكن ملامح وجهه الودود العجوز محفوظة لنا في واحد من أبدع التماثيل الشخصية في ذلك العصر . وقد انتبه الملك منذ سنوات حكمه الأولى إلى هذا الرجل بسبب معرفته الواسعة «للكلمات المقدسة» [الهيروغليفية] وعينه مشرفاً على الكتبة الملكيين، ومعظم ما نعرف عن «أمنحتب بن حابو» مستمد من سيرته الشخصية المنقوشة على واحد من تماثيله: «لقد تبحرت في شئون الكتاب المقدس ، وتعمقت في الشئون الروحية لتحوث وعرفت أسرارها ، وحللت كل ألغازها ، إن الجميع يستشيرونني

فيا يعن لهم من الأمور» وقد رقاه الملك فيا بعد إلى وظيفة «الكاتب الملكى الرئيسي للمجندين» [صورة رقم: ١٠].

«كنت أجند الشباب لمولاى، وعددت بفلمى الملايين من أعدادهم، لقد جندت أقوى الرجال من مقعد عائلاتهم وكنت أقرض الضرائب على البيوت بعدد من بها، وأختار القوات من منازلهم، وأغرقت الفلاحين بأحسن الغنائم التى أخذها جلالته من ميدان القتال، وكنت أحصى كمية الغنائم من انتصارات جلالته وأنا بينها، وأتصرف طبقاً لما يقول وأنجز ما يكلفنى به \_ووجدت أن ذلك مفيد لى فى المستقبل».

وبصفته قائداً عسكرياً أنيطت به مسئولية تأمين مخارج الطرق وحراستها ضد غارات الأعداء، كما كان يحرس أيضاً مخارج النيل المختلفة المفتوحة لرجال البحرية الملكية وحدهم.

ولكن كل منجزات «أمنحتب» كمسئول إدارى وقائد عسكرى تفوقت عليها منجزاته فى المجال الثالث لنشاطه كمهندس رئيسى: «وقد كرمنى مولاى للمرة الثالثة.. فعيننى مشرفاً على كل الأعمال العامة، فخلدت اسم الملك إلى الأبد ولم أقلد ما صنع من قبل» ثم يستمر بعبارات طنانة فى شرح كيف أنه أتم تمثالاً ملكياً فى أحد المحاجر بالقرب من هليوبولس ثم نقله إلى الكرنك وأقامه فى أحد أفنية المعبد.

«لقد صنعت من أجله جبلاً من الكوارتزيت [يقصد كثرة عدد التماثيل الكوارتزيت] لأنه وريث «آمون» وصنعت ذلك طبقاً لرغبتى الخاصة، من أجل أن أخلد صورته في هذا البيت العظيم من أعظم الصخور، التي هي قوته كالسهاء، ولا يوجد أحد فعل ذلك من زمن استقرار الأرضين، وقت بالإشراف على العمل في تمثاله الكبير الضخم، الذي يرتفع طولاً فوق صف من الأعمدة، ولذلك فإن جماله قد طغى على الصرح، كان طوله يرتفع أربعين كوبيت [٦٩ قدماً] في جبل الكوازيت العظيم (الحجر) لرع أتوم، وبنيت سفينة ونقلته عبر النهر حيث أقته في المعبد العظيم ليتألق كالسهاء، وشهودي هم أنتم يا من ستأتون بعدنا، وكل الجنود كانوا موحدين تحت امرتي، وكانوا يعملون في سرور، وقلوبهم وكل الجنود كانوا موحدين تحت امرتي، وكانوا يعملون في سرور، وقلوبهم

سعيدة ، وهم يهللون ويمتدحون الإله الطيب [الملك] وقد رسوا في طيبة مبتهجين ، وهذه الأثار سوف تبقى في مكانها إلى أبد الأبدين ».

ولسنا نعرف ما إذا كان «أمنحتب بن حابو» هو الذي أنشأ الآثار الأخرى «لأمنحتب الثالث» أو ما إذا كان معبد الأقصر الرائع والمعبد الجنائزي الكبير للملك خلف تمثالي ممنون بغرب طيبة من صنع يديه، فبالرغم من قصة حياته الطويلة المطنبة فإنه لم يسجل سوى تفاصيل قليلة من حياته الهامة.

ومن أجل أن يوفر المتطلبات الخاصة لجنازته أقام عند حافة الصحراء الغربية في طيبة، في مكان لا يبعد كثيراً عن المعبد الكبير لسيده، معبداً هائلاً مزوداً ببحيرة وحدائق، وصدر مرسوم ملكي بالأغداق على هذا المعبد دائماً بالعطايا الثرية المحرم المساس بها، بما في ذلك العبيد الذكور والإناث، ووضعت تحت حماية آمون ورع «ملك الأبدية وحارس الموتى». وقد عاشت ذكرى «أمنحتب» كذكرى «إيحتب» مهندس المنشأت الجنائزية الكبرى للملك «زوسر» قروناً طويلة، وعد واحداً من حكماء مصر، وكانت الأمثال المنسوبة إليه لاتزال سارية في العهد البطلمي ورفع إلى مرتبة القداسة لحكمته وقدرته على استشفاف الأحداث القادمة، وأخيراً تم تأليهه وعبادته كإله في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر القادمة، وأخيراً تم تأليهه وعبادته كإله في عهد أحد خلفاء الإسكندر الأكبر سربما يكون «بطلميوس الثاني يورجيتس» حوالي عام ١٤٠ ق.م.

وأصيب أمنحتب الثالث بمرض شديد في أخريات أيامه ، فنراه مصوراً كرجل عجوز منهك جالساً على كرسيه في القصر رأسه منحن وجسده مترهل ويده مدلاه في كسل فوق ركبته ، ويبدو أن كل المساعدات الطبية المكنة لم تفده شيئاً ، ولذا فقد كتب كملجأ أخيراً للى ملك ميتاني يطلب منه أن يرسل إلى العاصمة المصرية تمثالاً لربة نينوى «عشتار» صانعة المعجزات على أمل أن تجلب له قواها العلاجية الشهيرة بعض الراحة .

ومن المحتمل أن يكون الفرعون المريض قد أشرك معه فى الجلوس على العرش ابنه أمنحتب، الذى أنحبه من الملكة «تى» بعد توليه الحكم بقليل، ولم يكن ذلك اختياراً موفقاً بالنسبة لمستقبل الامبراطورية، فقد كانت صحة الملك المعتلة التى تتخللها أحياناً فترات من الألم الشديد فى أسنانه بالإضافة إلى عجزه

الطبيعى لا يتيح له مجالاً للإشراف على شؤن الدولة، وهكذا بينا تمتع بمباهج ميراث أسلافه لم يقم بأى جهد جاد أثناء حكمه الطويل ليحفظ هذا الميراث لنفسه ولأسرته من بعده، أما الملك الصغير المشارك في الحكم، الذي كان ينبغى أن يكون سنداً لأبيه في شيخوخته، فإنه لم يبد أهتماماً ما بواجباته الإدارية فقد كرس كل نشاطه ربعا بسبب مزاجه الصوفي أو صحته المعتلة لنشر نظرية دينية جديدة كانت عظيمة ولكنها لاتناسب الموقف أو هذا العصر الدقيق إذا بينا كان «أمنحتب الثالث» يجلس واهناً ونصف مشلول في طيبة كان ابنه إما غائباً في العمارنة حيث بدأ يبنى عاصمة جديدة للامبراطورية المهالكة أو مكرساً كل وقته وطاقته في خصومة دينية حادة مع كهنة آمون في طيبة، وفي نفس هذا الوقت كانت سوريا في حالة من الاضطراب حيث القوى المعادية من الشمال والشرق تجتاز الحدود وتهاجم في كل مكان، المدن التي ظلت موالية للفرعون، ولم تكن هناك فيا يبدو حاميات في الأقاليم يمكنها أن تصدر هذه الاعتداءات أما صرخات الاستغاثة التي كانت ترسل إلى مصر تباعاً فلم تجد من يستجيب لها، واختفت في معفوظات الدولة طلبات ارسال تعزيزات عسكرية دون أن يتابعها أحد.

وخلال النصف الثانى من فترة الاشتراك فى الحكم وبعد أن غير «أمنحتب الرابع» اسمه إلى «أخناتون» واتخذ مقراً دامًا له فى عاصمته الجديدة «أخيتاتون» (العمارنة» أقام «أمنحتب الثالث» جزءاً من وقته هناك فى قصر ابنه. وأخيراً حوالى عام ١٣٧٥ ق.م. انتقل الفرعون المريض إلى أجداده ودفن فى قبر منعزل منحوت فى الصخر فى طيبة كان قد أعده لنفسه بعيداً عن قبور آبائه، وبموته انقضت أيضاً نقطة الذروة لامبراطورية النيل، إذ بعد أن ارتقى «أمنحتب الرابع» (أخناتون) العرش كحاكم بمفرده سارت الأمور من سىء إلى أسوأ، فإن الملك الجديد لم يكتف فقط بعدم تدعيم أو ارسال مساعدات مادية لمثلى الامبراطورية المصرية الشاكين فى غرب آسيا، ولكنه على العكس من ذلك بإصراره على ثورته الدينية الحقيقية هز الامبراطورية من أساسها وقاد مصر ذلك بإصراره على ثورته الدينية الحقيقية هز الامبراطورية من أساسها وقاد مصر إلى حافة الخراب.

الفصل التاسع

الملك والإدارة في العصر الذهبي

إن ازدهار الامبراطورية الفرعونية وقع تقريباً خلال القرن الخامس عشر قبل الميلاد بين فترة اعتلاء تحتمس الثالث للعرش ووفاة أمنحتب الثالث، فلم يحدث قبل هذه الفترة أو بعدها أن امتدت حدود مصر إلى هذا الحد في الشمال أو الجنوب، أو انتشعت البلاد بالرخاء على هذا النحو، فخلال سبعين سنة بعد طرد المكسوس تطورت مصر إلى قوة عالمية لم يشهد الشرق مثيلاً لها من قبل. وهذا الموقف قد حدث بالطبع بعد أن مرت الدولة المصرية بمرحلة من التحول التام

وحصلت على سلطة لم يكن يحلم بها حكام الدولة القديمة أو الدولة الوسطى.

منذ زمن لاتعيه الذاكرة كان الملك المصرى يعد سيداً للعالم، وكان يعتبر تجسيداً للإله الصقر «حورس» إله الشمس الشاب الذى حطم أعداءه، أو ابنا لإله الشمس رع الذى وضع نفسه فوق عرش «جب Geb» أبى الآلهة. وبهذا الشكل الثانى كان أيضاً ابنا للإله الرئيسى فى العصر الامبراطورى «آمون» إله طيبة الذى توحد مع «رع»، هذه العلاقة بين الأب والابن لم يكن يفهدها الكهنة على أنها مجرد شكل من أشكال الحديث وإنما يفسرونها بأنها حقيقة واقعة، فهناك نقوش كثيرة فى مختلف المعابد تصور كيف أنجب الملك من «آمون» وكيف جاء إلى العالم تحت رعاية الآلهة، فنرى مثلاً داخل قاعة فى معبد الأقصر وكيف جاء إلى العالم تحت رعاية الآلهة، فنرى مثلاً داخل قاعة فى معبد الأقصر الإله خنوم طفلين ذكرين، هما الملك القادم «أمنحتب الثالث» وقرينه «الكا «إيزيس» طفلين ذكرين، هما الملك القادم «أمنحتب الثالث» وقرينه «الكا هو» الذى يشبه الملك تماماً فى مظهره وطبيعته. وفى الصورة التالية نجد

«آمون » يتصل «بالزوجة الملكية العظمى «موت إم أويا Mutemwiya » ويلد منها الطفل الملكى الذى سبق أن خلقه «خنوم»، وفي منظر آخر يظهر الإله «تحوت Thoth» للملكة ويعلن لها حملها القادم ثم نجد نقشاً مجاوراً يقود فيه «خنوم وإيزيس» الملكة إلى غرفة الولادة، وهذا يتم فى حضور وبمساعدة عديد من الآلهة وانصاف الآلهة، وبعد أن تضع طفلها، تحمل الربة «إيزيس» الأمير المولود وتقدمه إلى أبيه «آمون» الذى يأخذ الطفل بين ذراعيه ويعده بأن يحيا «ملايين السنين مثل رع» وتقوم الربات والأبقار المقدسة بإرضاع الطفل الملكى الذى ينمو تحت رعاية الآلهة حتى يجلسه أبوه فى النهاية على عرش مصر.

ومن الواضح أن ابن الآلهة هذا يفوق في كل البشر الفانين ، في الحكمة والقوة مما يجعل كهنة البلاط لا يتوقفون عن إنشاء مدائحهم في هذا «الإله الطيب» الذي تفوق حكمته حكمة البشر:

«إن كل ما ينطقه فمك يشبه كلمات «حور —آختى Harakhti»، إن لسانك ميزان، إن شفتيك أكثر دقة من لسان ميزان «تحوت»، هل يوجد هناك مالا تعرفه ؟ هل يوجد هناك من هو أكثر حكمة منك ؟ هل هناك مكان لم تره ؟ ليست هناك أرض لم تطبها. كل شيء سمعته أنذاك منذ حكمت هذه البلاد، أنك وضعت الخطط وأنت لا تزال في البيضة، وأنت طفل وولى للعهد، إليك شلمت شئون الأرضين وأنت لا تزال طفلاً.. ثم أصبحت قائداً للجيش وأنت غلام في العاشرة.. إذا قلت لأبيك النيل «فلتفض بمياهك فوق الجبل!» سوف يفعل ما تأمره به.. إن الحكمة في فمك والفهم في قلبك، وفي مكان لسانك معبد للعدالة، والله يجلس على شفتيك، إن كلماتك تسرى كل يوم، وقلبك ناجز مثل للعدالة، والله يجلس على شفتيك، إن كلماتك تسرى كل يوم، وقلبك ناجز مثل طبقاً لمشيئك وكل ما تأمر به يطاع».

ولكن بالرغم من أن الملك كان يعد إلها ، إلا أنه نادراً ما كانت هذه الفكرة تصل إلى نهايتها المنطقية أى عبادة الفرعون كإله فى معابد أقيمت بهدف مزاولة عبادته المقدسة ، كان ذلك سائداً على الأقل فى زمن «تحتمس الثالث» وخلفائه المباشرين ولكن كانت هناك ، على أية حال ، استثناءات جديرة بالذكر مثل ما كان يجرى فى معبد صولبا Soleb بالنوبة حيث كان أمنحتب الثالث يُعبد باعتباره «الصورة الحية لرع على الأرض» ، وكذلك فى مدينة «سدينجا

Sedeinga » النوبية حيث كانت الملكة «تى» تلقى تكريماً مشابهاً في محراب بني خصيصاً لعبادتها.

وكان الحاكم متميز خارجياً عن الناس العاديين بعديد من الشعارات التي نبعت من الماضى البعيد ولكن تم الإبقاء عليها، مع بعض التغييرات الحتمية خلال العصور كميراث مقدس من الأجداد، ومن الرموز الميزة للملكية الكوبرا المميتة \_الصل\_ التي تكوم نفسها فوق جبهة الملك من أجل أن تدمر كل أعدائه ، كما سبق أن أبادت خصوم إله الشمس رع ، أما رداء الملك فيتكون من مثرر طويل أو قصير يلتف حول الأرداف وينهدل من الأمام في شكل مثلث، وفوق المترر يوجد شريط ضيق من مادة صلبة مزينة بالتطريز الدقيق، وينتهي بزوج وأحياناً بصف من ثعابين الصل، والقميص يمسك به حزام عريض من الخلف يتدلى منه ذيل حيوان طويل، ومن المحتمل أن تكون هذه شارة قديمة للرئاسة في شمال أفريقيا. أما لباس الرأس فيتكون من مجموعة كاملة من التيجان: فهناك التاج الأبيض لمصر العليا ﴾ ، والتاج الأحر لمصر السفلي ﴾ ، والتاج المزدوج ﴿ ﴿ وَهُو مَزِيجٍ مِنِ التَّاجِينِ الأَبْيِضِ وَالأَحْرِ يَرْمَزُ فَي شَخْصِ الْمُلْكُ إلى أنه «موحد القطرين» ومن ثم فهو حاكم مصر كلها، وهناك التاج الأزرق 🗘 وهو غطاء رأس من القماش أو الجلد غالباً ما كان الملك يرتديه في ميدان القتال، وهناك منديل من التيل الذي يغطى الرأس ويمتد على الجانبين فوق الأكتاف والصدر في طيتين عريضيتين وينتهى وراء الرأس بضفيرة تتدلى خلف العنق. ومن الشعارات الأخرى للملك عدد كبير من الصولجانات المختلفة، فهناك المحجن م والسوط ٨ والمقمعة ٢٠ والسيف المعقوف سي ، ومن الواضح تماماً أن تقاليد البلاط كانت تحدد بدقة اللباس والشعار اللذين يجب أن يرتديها الملك في مختلف المناسبات وأن الإمناء على ملابس الملك كانوا يراقبون ذلك بعناية من أجل أن يتأكدوا من أن المراسم الموضوعة في هذا الشأن يجرى تنفيذها بدقة.

وفى المناسبات العامة كان من المألوف أن يظهر الفرعون جالساً على عرشه تحت مظلة تحملها أعمدة رشيقة ومزينة من أعلا بصف من ثعابين الصل، وقد اكتشفت مؤخراً روعة هذا العرش الملكى بالعثور على مثال حقيقى له كان

يستخدمه «توت عنخ آمون» أولاً في قصره ثم وضع في أثاثه الجنائزي بقبره المنحوت في الصخر بوادي مهبر الملوك.

وكان للفرعون مالايقل عن خسة أسهاء مختلفة طبقاً لظهوره كتجسيد للإله «حورس»، و «للسيدتين» [أى ربتى مصر العليا والسفلى] و «حورس الذهبي» [أو الصقر الذهبي] و «ملك مصر العليا ومصر السفلي» و «أبن رع»، وهكذا كان «تحتمس الثالث» يعد: «حورس، الثور القوى، المشرق في طيبة، السيدتان: الخالد في الملكية، حورس الذهب ساطع التيجان، ملك مصر العليا والسفلى: خالد الهيئة رع [ من خبر رع ] ابن رع ، تحوت يولد [ تحتمس ] » . ومن كل هذه الأسهاء كان الأسم الأنجير وحده هو الأسم الأصلى الذي أعطى للملك عند مولده وظل معروفاً به قبل أن يبدأ حكمه ، أما الأسماء الأربعة الأخرى فقد تسمى بها عند ارتقائه العرش، وغالباً ما كان يجرى تفخيمها بإضافة ألقاب تكميلية لها أثناء حكمه، وفي الاتصالات الرسمية والخطابات التي توجه إليه من الحكام الأجانب كان الملك تجرى عاطبته «بالاسم الكبير» الذى يحمله بصفته «ملك مصر العليا ومصر السفلي » وعندما تجرى كتابته بالهيروغليفية كان يوضع في خرطوش بيضاوى كإسمه الشخصى الذى أطلق عليه عند مولده بصفته «ابن رع ». أما في ممارسات الحياة اليومية فكانوا يميلون إلى تجنب ذكر الملك باسمه، ويفضلون بدلاً من ذلك الإشارة إليه بألقاب مختلفة تناسب الظروف مثل «جلالته» أو «الإله الطيب» وكان من المألوف أن يقال «أمر» بدلاً من «أمر الملك » وأخيراً في الدولة الحديثة كان الملك يخاطب أو يشار إليه باعتباره «البيت الكبير» إشارة إلى القصر الملكى [قارن اللقب التركى «الباب العالى»] وهذا اللقب الذى كان ينطقه المصريون «برعا» تغلب على الألقاب الأخرى وأصبح شائع الاستخدام حتى في البلاد الأجنبية ، ومن ثم استمر حتى الآن في الأزمنة الحديثة «فرعون».

ماذا كانت نشاطات وواجبات الفرعون المصرى؟ إن من يبحث عن إجابة مثل هذه الأسئلة من واقع ما هو منقوش على جدران المعابد من صور لاحصر لها للحاكم بصحبة الآلهة سوف، يستنتج بالضروة أن الملك كان يقضى جل وقته فى الصلاة وتقديم القرابين. ولكن ذلك فى الواقع أقل من الحقيقة، لقد كان بالطبع

بصفته الكاهن الأعلى للبلاد، يشترك في الأعياد الدينية الكبرى، وكان يتولى شخصياً رئاسة الاحتفالات بوضع حجر الأساس أو تكريس المعابد التي يبنيها للآلهة، إلى جانب واجبات كهنوتية أخرى، ومع ذلك لم يكن هذا أهم ما يشغله، بل إن معظم جهده كان بدون شك مكرساً ، كما يفعل حكام البلاد الأخرى في مختلف الأزمنة، لمهام الحكم وإدارة الإمبراطورية، فقد كان عليه أن يقرأ ويفصل فيها لاحصر له من الوثائق والتقارير التي يجلبها إلى بلاطه كبار الموظفين، وحتى إذا ما كانت معظم الواجبات الروتينية يقوم بها الكتبة وغيرهم من المساعدين فلابد أن قدراً كبيراً من العمل كان يتطلب اهتمامه الشخصي. وكان من عادته أن يعقد جلسات الاستماع ويتلقى التقارير الشفوية من كبار المسؤلين الذين يطلعونه، مثلاً، على حالة الحصاد، وكمية الضرائب التي أمكن تحصيلها، ومدى ارتفاع منسوب النيل، وما أشبه، وأكثر من ذلك كان اللك تقليدياً هو كبير القضاة في البلاد وعليه أن يحل كل الخصومات، وبالطبع فإنه نقل في الواقع هذا الاختصاص المام إلى غتلف الإدارات العاملة وعلى رأسها الوزير، وكان الملك كثيراً ما يتغيب عن العاصمة، أحياناً للتريض في الصيد والقنص، أو غالباً ما يرتحل في البلاد شمالاً وجنوباً في جولات تفتيشية على المباني الجديدة التي يجرى انشاؤها أو التفتيش على القنوات والجسور والآبار التي يتطلبها وجود نظام متطور للرى. أما واجباته العسكرية فكانت لها أهمية أولى، إذ لم يكن يشترك فقط في عملية التجنيد وتسليح القوات بل يذهب شخصياً إلى الحرب كقائد أعلى لقواته في المعركة كما رأينا بالنسبة لتحتمس وخلفائه .

منذ أقدم العصور كان الرئيس الأعلى لإدارة الدولة هو الوزير الذى كان فى نفس الوقت مدير العاصمة وكبير القضاة. وخلال عصر بناء الأهرام كان منصب الوزير يشغله أولاً أمير ملكى، وبعد ذلك بقليل، فى الأسرة الخامسة أصبح هذا المنصب، لمدة طويلة، منصباً وراثياً فى إحدى البيوتات النبيلة. وأخيراً أصبح المك يفدم الوزارة إلى من يستحقها أو من يرتضيه من النبلاء الذين يختارهم، وإلى عهد «تحتمس الثالث» كانت مصر بأكملها تقع فى نطاق سلطة الوزير، ولكن فى عهد ذلك الفرعون جرى تقسيم العمل بتعيين وزيرين أحدهما يخدم مصر العليا إلى أسيوط شمالاً بينا تمتد سلطة وزير مصر السفلى فى الجزء الشمالى من

الامبراطورية، أما سلطات الوزير فكان يجددها من قديم الأزل قانون من التعليمات، فقد كان يجلس في قاعة خاصة لايسمح فيها لأى مسئول آخر أن يستمع إلى دعوى أو يأمر بتوقيع عقوبة ، وكانت كل الشئون الإدارية تمر عبريديه وكان يفصل في المنازعات على الحدود الأرضية، ويكتب التقارير للملك، ويقدم قوائم المجندين الذين «يصحبون جلالته إلى الشمال والجنوب»، وباعتباره «مشرفاً على الأشغال» كان يسيطر على الصناع الذين تستخدمهم الدولة والمعابد في العاصمة، وهكذا نجد مثلاً الوزير «رخيرع Rekhmire» الذي كان يتولى منصبه في عهد «تحتمس الثالث» مكلفاً ببناء مدخل الأعمدة الكبرى لمعبد آمون في طيبة ، وشمل اشرافه حتى صناعة قوالب الطوب المطلوبة للبناء ، فكان طمى النيل يضرب بالمعادل ويرطب بالمياه من بحيرة قربية ويخلط بالرمال والقش المقصوص ويشكل في قوالب، تماماً كما كان يفعل بنو اسرائيل الذين ذكرهم العهد القديم [خروج ــ٥: ٦ ــ١٩]، ثم يؤخذ الطين من القوالب ويترك ليجف في الشمس، وبعد ذلك يصير جاهزاً للاستخدام في البناء، وكذلك كانت التماثيل العملاقة وتماثيل أبى الهول والبوابات الكبرى والأدوات والأثاث الختلف، والأواني والأشياء الثينة المطلوبة للاستعمال في المعابد كان كل ذلك يعد تحت سيطرة الوزير، وفوق كل ذلك كان واجبه يحتم عليه أن يتلقى الجزية القادمة إلى مصر من الحكام المجاورين ويقوم بتوزيعها على الجهات المناسبة. وهكذا كان منصب الوزير مركز إدارة البلاد بأكملها.

واعتباراً للأهمية الكبرى لمنصب الوزارة لاغرابة أن يكون تنصيب الوزير مهمة يتولاها الملك شخصياً، وكان حفل تنصيب الوزير يجرى في صخب هائل في قاعة الاجتماعات بحضور مجموعة من مسئولي الوزارة، وطبقاً للتقاليد القديمة كان الملك يكلف رسمياً الوزير الجديد ويقدم له نصائحه الشخصية في إدارة العمل مع تأكيد خاص على المسئوليات الأخلاقية الكبرى التي تقع على كتفيه قائلاً له:

«اهتم بمنصب الوزير وراقب كل ما يجرى فيه، لأنه دستور البلاد برمتها.. والواقع أن منصب الوزير ليس ساراً وإنما هو مرير بقدر شهرته.. عليك أن لاتمائى الأمراء والمستشارين وأن لاتستعبد الناس مها كانوا.. إذا جاءك حامل

شكوى من مصر العليا أو السفلى.. عليك التأكد من أن كل شىء يتم حسب القانون وأن كل شىء يسير بالطريقة السليمة، وتساعد كل إنسان فى ضمان حقوقه..

«إن الوزير داغاً في عين الجمهور.. إن المياه والرياح تنقلان كل ما يفعل، وما يفعله لا يمكن أن يبقى مجهولاً.. وأحسن ضمان للوزير أن يتصرف طبقاً للقانون لا ينبغى أن تجعل أحداً تنظر قضيته يقول «إننى لم ألق مساعدة في ضمان حقوقي»، راعى الذي تعرفه والذي لا تعرفه، والذي يقترب منك شخصياً والذي هو بعيد عنك، لأن الوزير الذي يتصرف على هذا النحو يبقى طويلاً في منصبه.. لا تترك صاحب شكوى دون أن تسمع قضيته، لا تظهر الغضب على أي رجل بطريقة خاطئة وصب غضبك فقط على من يستحق الغضب، انزع الخوف من نفسك حتى لا تسقط فريسة للخوف، لأن الوزير الحقيقي هو الوزير الذي يخشاه الناس، والذي يميز الوزير هو أنه يطبق العدالة، ولكن إذا نزع الإنسان المؤوف من قلبه بطريقة مبالغ فيها قد يقع فريسة شيء من الظلم في تقدير أقدار الرجال، وعندئذ لا يقولون عنه (هذا رجل عادل) إن ما يتوقعه الناس في سلوك الوزير أن يلتزم بالعدل، هذا هو القانون السليم منذ أن فعل الإله.. أن الوزير هو الذي ينبغي عليه قبل الآخرين أن يلتزم بالعدل...

«والآن إذا شغل إنسان منصباً، عليه أن يدير شئونه طبقاً للتعليمات التى أعطيت له ... سعيد ذلك الرجل الذى يتصرف طبقاً لما قيل له ، لا تتوقف مطلقاً عن مزاولة العدل طبقاً للقوانين التى تعرفها ، أما عن شخصية الجرىء فإن الملك يفضل اللطيف على الجرىء ، راقب لنفسك ، إذن ، طبقاً للتعاليم التى أعطيت لك ».

وكانت أهم الوزارات من بين الوزارات الختلفة في الحكومة المصرية هي وزارة المالية، وكانت الحزانة تحت سيطرة عديد من «المشرفين» الذين يلون الوزير مباشرة في المرتبة، وكانت الحزانة تتلقى كل أنواع الضرائب وغيرها من المدفوعات وتقوم بدفع المرتبات للموظفين وكافة أنواع المصروفات الأخرى، وكل المدفوعات تؤدى عينيا: فالفلاح يقدم جزءاً من ناتج حقوله، والصانع يقدم نماذج من

أعماله، والضرائب تجمعها الدولة عن كل بقرة وكل حمار وكل سفينة، وعن أشجار النخيل والكروم. ومما لاشك فيه أن الفلاح المصرى القديم لم يكن يؤدى هذا العبء الضرائبي بمقاومة أقل مما يبديها الفلاح الحديث، وغالباً لم يكن يدفع ما عليه إلا تحت وطأة السوط، ولابد أن عدد المسؤلين العاملين في وزارة المالية كان كبيراً جداً ولايقل عنه عدد الخازن والشون والاسطبلات التي تتلقى المنتجات. وكانت الحيوانات تستبقى حتى يدفعون عنها مرة أخرى لواجهة نفقات الحكومة. وفي هذا الخصوص من المفيد أن نذكر أنه منذ طرد الهكسوس ظل الجزء الأكبر من الحقول والأراضي المصرية مملوكاً للفرعون، أي للدولة، أو بتعبير آخر ظل الوضع مشابهاً غاية التشابه لما ورد في سفر الحزوج مثل ما فعله يوسف أثناء الجاعة [الحزوج ٤٧: ١٣]. وكانت المعابد وحدها مع احتمال استثناء بعض ملاك الأراضى القدامي لاتؤدى ضرائب عن ممتلكاتها، ومن المحتمل أن يكون معظم أبناء الطبقة الارستقراطية قد سمح لهم بالبقاء في اقطاعياتهم عند اعادة تنظيم الدولة بعد طرد الهكسوس بشرط أن يؤدوا للخزانة جزءاً معيناً من محصولهم \_ما يعادل خس المحصول طبقاً لما ذكره العهد القديم \_ بالإضافة إلى أنواع أخرى من الضرائب، ومن المحتمل أن كانت كمية هذا الإيجار العينى تحسب طبقاً لارتفاع فيضان النيل وتبعاً لذلك تتعدل من عام لعام، وكان هناك موظفون معينون يرأسهم «المشرف على الصوامع» مسئولين عن جمع المدفوعات من ناتج الحقول، وكانوا مسئولين عن الحصول على أقصى حد من المدفوعات وابلاغ الفرعون مباشرة بحالة الحصاد في مصر العليا والسفلي.

ولسوء الحظ لا تزال معلوماتنا قليلة جداً عن تفاصيل الإدارة المالية ، وبالرغم من أننا نعرف العديد من المسؤلين بألقابهم المختلفة إلا أن معلوماتنا عن واجباتهم ضيلة ، والموقف ليس أفضل من ذلك فيا يتعلق بالإدارة الداخلية في البلاد ، إننا نعلم أنه منذ أقدم العصور كانت البلاد مقسمة إلى أقاليم مختلفة أو مقاطعات يحكمها أمراء مستقلون وفي عهد ملوك الأسرة الثانية عشر الأقوياء اختفى هؤلاء الأمراء ليحل محلهم محافظون يعينهم الحاكم في وظائفهم وظلوا يحملون اللقب الأميرى القديم ومسئولين باعتبارهم «المشرفين على الحدائق والماشية والصوامع» مهمتهم جمع الضرائب عن الحدائق والقطعان والحقول. وباعتبارهم «المشرفين على

الأشغال» كانت مهمتهم بناء وحفظ الطرق والجسور والقنوات وغيرها من الأشغال العامة في أقاليمهم، وباعتبارهم «المشرفين على الحرانة» كانوا مسؤلين عن إدارة المالية.

فى الفنرة المبكرة لم يكن هناك جيش محترف مستعد لإجابة نداء الملك بصفته قائداً عاماً، بل كان كل إقليم يملك حرسه الخاص الذى يجند من الرجال الأشداء ويقوم بتسليحه الأمير المحلى، بالإضافة إلى أن المعبد كان يقدم كتائب صغيرة من القوات وحتى إدارة المالية كانت تحتفظ بحصة من الجنود لحماية موظفيها الذين يُرسلون إلى المحاجر والمناجم، وكانت هناك أيضاً قوة بوليسية بجندة بالكامل من قبائل نوبية معينة، وفى حالة تعرض مصر لتهديد الحرب كانت كل هذه الفصائل المختلفة يجرى تسليحها بأسلحة من الترسانة الملكية وتنظيمها تحت قيادة قائد يجرى اختياره لمواجهة المغلوف الطارىء، وكانت القوات يجرى تصنيفها حسب أسلحتها أو البرنز وتروسا مغطاة بالجلد، أما الرماة فهم مزودون بالأقواس والسهام. ومن الأسلحة الأخرى التى يحملها الجنود الفئوس والمقاليع والحناجر القصيرة. وكانت القماش فى مقدمته قطعة من الجلد على هيئة القلب لحماية الجزء الأسفل من الجسم، أما الحؤذات والدروع فيبدو أنها لم تكن معروفة فى الفترة المبكرة وكذلك المسيوف لم يعثر عليها مطلقاً بين أيدى الجنود.

وقد صحب طرد المكسوس تغيير مفاجىء فى التنظيم العسكرى للامبراطورية، فقد اختفت قوات الميليشيا غير النظامية والمفككة التنظيم وحل محلها جيش دائم كبير حصل على نظام وتدريب واسعين من الحروب التى خاضها ضد جيوش دول غرب آسيا. وأيقظت حرب التحرير فى المصريين المسالمين أصلاً تشوقاً إلى الجسارة العسكرية بينا قدمت سوريا للجيش المصرى ميداناً جديداً واسعاً للاستغلال، وكانت نواة الجيش تتكون من المواطنين المصريين ثم تزايدت أعداد أفراد الجيش تباعاً بمرور الزمن باستخدام قوات مرتزقة من الدول المجاورة.

وظلت قوات المشاة في هذه الفترة مسلحة بنفس الأسلحة القديمة وكذلك لم تدخل على ملابسهم سوى تغيرات ضئيلة، فقد تسلح حملة الرماح والرماة إلى ١١١

جانب معداتهم المعتادة بعصى قصيرة وفئوس حربية وأضافوا بعد قليل السيوف القصيرة أو الجناجر، وكانوا فى الاستعراضات يتخلون عن كل أسلحتهم فيا عدا الفأس، وكان الضباط الصغار المرتبة يتميزون عن الجنود العاديين بحمل أسلحة أخف وأكثر راحة، أما الضباط الكبار فكانوا يحملون بالإضافة للفأس مروحة احتفالية كشارة لمرتبهم.

وقد تم إدخال تعديل هام وأساسي في أسلحة المشاة في الدولة الحديثة يتمثل في إضافة أداة قتالية من طراز جديد كلياً هو العربة الحربية التي لعبت دوراً في بجرى القتال لايقل أهمية عن الدبابة في الحرب الحديثة، ومن المؤكد أن المصريين عرفوا هذا الطراز من المعدات أول الأمر في حروبهم مع الهكسوس، وتأكدوا فوراً أنهم لكى يواجهوا مثل هذا السلاح بكفاءة عليهم أن يستخدموا مثيله في القتال، ونتيجة لذلك استوردوا عديداً من الخيول والعربات من آسيا، وأدخلوها في معداتهم العسكرية المتنامية ، ومن الصحيح أن نفترض أن النجاح الباهر الذي أحرزه تحتمس الأول وتحتمس الثالث في حملاتها الأسيوية يرجع إلى استخدامها عربات حربية جيدة التجهيز يقودها سائقون مدربون تدريباً عالياً. وكانت العربة المصرية ، التي تستخدم في أغراض مختلفة في زمن السلم أيضاً ، عربة ذات عجلتين يجرها زوج من الخيول ويقودها عادة رجلان: السائق الذي يمسك باللجام والذى يتوقف على مهارته الكثير في ميدان القتال، والمحارب المزود بالرماح والقوس والسهام، أما الركوب على ظهور الجياد فلم يكن محبوباً لدى المصريين ومن النادر أن نقابل راكباً مسلحاً في ميدان القتال، وقد مضت عدة قرون قبل أن تدخل الفروسية المزاولة. وعندما يسير الجيش كانت تصحبه قافلة كبيرة تحمل المعدات تتكون من الحمير والعربات ذات الأربع عجلات التي تجرها الثيران ومحملة بالمؤن والمعدات والخيم التي يأوى إليها الجنود.

ويبدو أن الجيش المصرى ككل كان ينقسم إلى قسمين رئيسيين \_أحدهما من مصر العليا والآخر من مصر السفلى وكل منها كان يتمركز عادة فى القسم الذى يخصه من البلاد. وكل من هذين الجيشين، بدوره، كان يتكون من فرق لكل منها إسمها الخاص، فهناك مثلاً «فرقة آمون» و «فرقة بهاء رع» و «فرقة فرعون»، ولسنا نعرف مدى قوة هذه الفرق المختلفة أو كيف كانت مسلحة،

ولكننا نعرف، على أية حال، أن الوحدات الأصغر التي يمكن أن نسميها كتائب كانت لها شعاراتها الخاصة، كمروحة أو شعار مرفوع على عارضة.

ومن غير المحتمل أن الجنود كانوا يتلقون مرتبات ثابتة ، بل كانوا يزودون بالطعام أثناء الحملة ويكافأون بنصيب من الغنيمة . وإذا استطاع ضابط فى الصفوف الأمامية أن يبرز نفسه أمام عينى الملك مثل «أحمس الكابى» «وجحوتى غازى جوبا» والقائد «أمنمحاب» لدى «تحتمس الثالث» فإنه لا يتلقى فحسب نصيبه من الغنيمة وإنما يكافأ بالإضافة إلى ذلك «بذهب الشجاعة» \_وهو وسام على شكل أسد أو ذبابة يعلق بسلسلة حول العنق \_وأحياناً يمنح قطعة من الأرض فى مصر بعد عودته من الحملة .

وكانت طبقة الموظفين التى تزهو بنفسها ولها بعض الحق باعتبارها الأساس الوطيد للدولة فى الأسرة الثامنة عشرة تنظر إلى العسكريين باحتقار، وفى المدارس كانت صور الضباط ترسم بالألوان السوداء و يجرى تحذير الدارسين من المتهان مهنة الجندية، فعندما يدخل مجند صغير الخدمة العسكرية يتلقى من الضريات أكثر مما يصيب من الغذاء وعندما يسير إلى سوريا عليه أن:

« يحمل خبزه وماءه على كتفيه مثلها يفعل الحمار. إن عنقه تتيبس تحت ثقل ما تحمل كعنق الحمار، وظهره ينحنى، وليس أمامه سوى الماء القراح ليشرب، وعندما ينتهى المشى عليه أن يقف حارساً، إنه يواجه العدو وجهاً لوجه، إنه كالطير الذى وقع فى الفخ، ليست لديه قوة فى أطرافه، وإذا كتب له أن يعود إلى مصر يكون مثل قطعة الخشب التى أكلتها الديدان، ويبلغ به المرض حد أن يلزم الفراش، وفى الواقع يعاد على حمار وقد سرقت ملابسه وفر عنه خدمه ».

ويختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً مركز وحياة المسؤلين العسكريين الذين يجلسون في مكتب إدارة الجيش، مثل «كاتب الجنود» أو «ملاحظ الجنود» حسب بعض الترجمات، فقد كانوا مسؤلين مبرزين في فن الكتابة، ومن ثم مؤهلين للاحترام الكبير وللمركز العالى في الحكومة، وغالباً ما كانوا يعينون في المناصب العامة العليا، إذ نجد قائداً في عصر الملك «تحتمس الرابع» يدعى «حور عب Harmhab» يشغل إلى جانب رتبته العسكرية وظائف «المشرف على

الحقول » و «المشرف على مبانى آمون » و «المشرف على الكهنة فى مصر العليا والسفلى » وعليه واجبات تختلف تماماً عن مسؤلياته فى حياته العسكرية. ونفس هذا الوضع نراه فى قائد آخر يدعى أيضاً «حورمحب» خدم «توت عنخ آمون» ثم ارتقى فيا بعد عرش مصر.

ماذا كان يفعل الجيش الكبير في زمن السلم بعد انتهاء الحملة؟ كان جزء منه يبقى في المناطق الأجنبية في شكل حاميات في الدول والمدن المهزومة، وهؤلاء كانوا يعيشون على حساب الشعوب المقهورة. أما الجزء الذي يعود إلى مصر فيتم تسريح الفلاحين المجندين منه. ويعودون إلى استئناف عملهم في الحقول، في حين أن الجنود المحترفين، وبالذات المرتزقة، ربما كانوا يستقرون في أحياء خاصة ، سواء في المدن الكبيرة أو غالباً في الريف ، وكانوا أحياناً بمنحون حقولاً من الملك مزودة بفلاحين للقيام بالأعمال الزراعية نيابة عنهم، أو يتلقون رزقهم من المخازن الملكية. وإذا تأخر عطاء الجنود لأى سبب كان من الممكن أن يقوم هؤلاء العسكريون الجياع باجتياح قرية وراء قرية يسرقون وينهبون أينها ذهبوا من أجل أن يقيموا أودهم على حساب السكان المساكين في المزارع. وبمرور الزمن تحولت هذه الشراذم من المرتزقة إلى طبقة عسكرية أصبحت متحكمة في المملكة، وكان من اليسير عليها أن تنقلب على الحاكم، وهذه الطبقة العسكرية، في الواقع ، كانت مهيأة للحصول على قوة ونفوذ تمكنت بها من تغيير مجرى التاريخ المصرى، وهكذا تحول المرتزقة الأجانب في القديم وخاصة القبائل الليبية، مثلها حدث من المماليك في العصور الوسطى، من قوة تحمى الدولة إلى أكر مصدر يتددها بالحظر

الغصل العاش

العالم الخارجي

كانت «الأراضى الجنوبية» أثمن الممتلكات الأجنبية التى حازب «التحامسة» ورفعوا بها مصر إلى مرتبة الدولة العالمية الكبرى، وإن كانت سورب تفوقها أهمية فى نظرنا بسبب أهميتها التاريخية والدينية باعتبارها أرض الكتاب المقدس. والواقع أن جهود غزو مناطق النيل الأعلى من إلفنتين إلى الشلال قد بذلها المصريون منذ الدولة القديمة، وأحرزوا بعض النجاح فى هذا الصدد فى الدولة الوسطى، إلا أن الجنوب لم يدخل تحت سيطرة مصر الدائمة إلا أيام حكم الملك «تحتمس الأول».

هذه البلاد، المعروفة لنا اليوم باسم النوبة، كانت كقاعدة مقسمة إلى قسمين لدى المصريين القدماء، الجزء الشمالي يمتد إلى وادى حلفا وكان يعرف باسم واوات Wawat والجزء الجنوبي من وادى النيل يصل إلى السودان وأطلقوا عليه اسم «كوش Kush». وهذا الاسم لم يكن يشمل فقط النوبيين الجنوبيين ولكنه يشمل أيضاً البدو الذين يحتالون للعيش في وديان الصحراء وسهولها بين النيل الأعلى والبحر الأحر، وكانوا يعيشون في الكهوف والمغارات الشائعة في بلادهم الجبلية، وأسماهم الإغريق طبقاً لطريقة سكناهم Troglodytes أي المحان الكهوف) ولم يكونوا يزاولون الزراعة بل يقيمون أودهم على منتجات (سكان الكهوف) ولم يكونوا يزاولون الزراعة بل يقيمون أودهم على منتجات قطعانهم ومواشيهم أو بشن غارات النهب على سكان المراعي النوبية يحاذون جنوبا الزنوج الذين وصل تقدمهم شمالاً في العصور القديمة إلى منطقة النيل الأبيض فوق الخرطوم.

وكانت مصر والنوبة السفلى تتجانسان فى الزمن المبكر. قبل ٣٢٠٠ف.م فى السكان والثقافة الأساسية الموحدة إلا أنه فى النصف الثانى من الألف الرابع قبل الميلاد بدأوا يتمايزون تدريجياً عن بعضهم البعض، فإن إنشاء الدولة الموحدة في مصر حباها بميزات ثقافية هائلة، فظهر في الأسرات الأولى فن مصرى قومي، ووصلت مصر إلى الذروة الأولى في ثقافتها في وقت مبكر يرجع إلى عصر بناء الأهرام. أما النوبة فإنها لزمت مستواها الثقافي البدائي واحتفظت دون تغيير بالأشكال والأساليب التي ورثتها عن الماضي البعيد وكانت النتيجة الحتمية لذلك خسران تدفقها الشاب. وفي عهد الدولة القديمة انحدرت النوبة إلى أدنى مستوى ثقافي لها في تاريخها. وتشهد الدفنات النوبية التي تعود إلى تلك الفترة على الفقر المدقع للسكان وعلى الانقطاع التام في صلتهم بمصر.

ولكن الثقافة النوبية حققت نهضة كبيرة حوالى الألف الثالث قبل الميلاد، عندما امتزج الجنس الحامى بالدماء الزنجية واندفع شمالاً من السودان واستقر فى النوبة السفلى بين الشلالين الأول والثانى على النيل، وقد حل القادمون الجدد إلى أوطانهم الجديدة عاداتهم وتقاليدهم الوطنية، وعلى الأرض الذابلة للنوبة المتفسخة نشأ فن جديد يختلف اختلافاً حاداً على كان سائداً من قبل فى هذه البلاد رغم أن الجديد احتفظ بعناصر كثيرة من الفن القديم. ومن أهم ما يميز هذه الثقافة الجديدة أوانيها المختلفة الأشكال ومنها الأوانى الجميلة المصنوعة من الطين المحروق بنماذجها المنقوشة. لقد حلت فى هذه الفترة مرحلة جديدة من الثقافة النوبية العالية التطور.

وخلال نفس الفترة ظهرت ثقافة نوبية أكثر بربرية في كرما Kerma التي تقع إلى الجنوب بعض الشيء فوق الشلال الثالث فيا يطلق عليه الآن إقليم دنقلة. وقد أنشيء مركز تجارى مصرى في هذا المكان في عهد الأسرة السادسة. وخلال الدولة الوسطى توسع هذا المركز وأصبح يسمى «حصن أمنمحات الأول». وقد تعود الرؤساء المحليون في هذه المنطقة على بناء مقابرهم في شكل مقابر حجرية دائرية متسعة، وكانت جنائزهم تتميز بذبح عدد كبير من أتباعهم دون رحمة حتى يتبعوا أسيادهم في العالم الآخر، وصنعوا أثاثاً مطعماً بالعاج في شكل خيوانات، وزينوا ملابسهم بزينات من الزجاج. وأنتجو أواني جميلة مطلية باللون الأحر من طراز يختلف تماماً عن أواني الحضارة الأم، وكانت حضارة كرما بصفة عامة تعكس شخصية أفريفية قوية.

وفى نفس الوقت كانت تغيرات كبيرة تحدث فى سكان شمال أفريقيا خارج مصر، فعلى طول شاطىء البحر المتوسط ظهر جنسى أوربى يسمى «التمحو Temeh وهو جنس أشقر اللون أزرق العينين يبدو أنه وصل إلى مقره الجديد عن طريق مضيق جبل طارق، وواجهوا جنس التحنو Tehenu الليبى الأسمر اللون، وأخذوا يطاردونه ويتقدمون شرقاً خلال الواحات، ثم وصلوا إلى النيل الأعلى والنوبة حيث استقروا واختلطوا بالسكان القدماء.

فأية جاذبية، إذن، في الجنوب جعلت المصريين يتوقون إلى هذا الحد لفسم بلاد كوش؟ لماذا أصر الفراعنة بهذا العزم في جهودهم للسيطرة على مناطق النيل الأعلى وضمها إلى امبراطوريتهم المتنامية؟ بالطبع كانت هناك الفراثب في شكل منتجات الحقول والماشية التي يمكن الحصول عليها من الفلاحين المحلين، وهما له أهمية أكبر، على أية حال، مناجم كوش الكبيرة ذات الإنتاج الوفير والتي كانت تنتج كميات ضخمة من الذهب. وإلى جانب ذلك كانت النوبة، مش مصر، بلاداً تقع على النهر الكبير، وكان النيل همزة الوصل بين مصر وماطق السودان تنتقل على صفحته كل التجارة الوفيرة القادمة من أفريقيا مثل العاح وخشب الأبنوس وريش النعام وبيضه وجلود النمر والماشية والعبيد، لأنه مد المصور القديمة، كما هو الحال اليوم، كانت التجارة المصرية موجهة بصفة رئيسية غو بلاد النيل الأعلى والسودان. وذلك لا يمكن الاحتفاظ به بنجاح إلا إذا وقعت غير الماطق نفسها وكل الطرق الصحراوية المؤدية إليها تحت السيطرة المصرية.

ولا مراء أنها كانت خطوة تتسم بالعبقرية الإدارية الكبيرة أن يضم «تحتمس الأول» أراضى النوبة المفتوحة حديثاً إلى الامبراطورية المصرية ويدمجها مع أقصى إقليمه الجنوبي في إقليم إدارى كبير، كها هو الحال في الوقت الراهن، وعين نائب ملك لحكم الأقليم يحمل لقب «أميركوش والمشرف على الأراضى الجنوبية»، وكان وضعه، كها يدل على ذلك لقبه، أكثر استقلالاً من غيره من المسئولين المصريين. وكان اقليمه يمتد من الكاب في مصر العليا إلى الحدود الجنوبية للامبراطورية، التي كانت تقع منذ زمن تحتمس الثالث في مقاطعة كاروى بإقليم ناياتا. وكانت سلطة هذا الحكم، ومقره في ميم وهي إبريم وعنيبة حالياً، واسعة جداً في الواقع، فهو الضابط المسيطر الأعلى على الإقليم وعليه أن

يحميه ضد الهبات وغارات البدو، ومن مسئوليته بناء المعابد والتحصينات والمخازن والقنوات، وفي يديه مقاليد العدالة، وفوق كل شيء، الالتزام بتسليم سيده في العاصمة المصرية كل الضرائب والرسوم لإقليمه بالكميات المضبوطة وفي الوقت المضبوط، ومن ذلك الذهب سواء في شكل تراب معبأ في أكياس أو أختام أقرب ما تكون إلى العملة المعروفة في مصر القديمة، بالإضافة إلى مختلف أنواع الماشية والرقيق ذكوراً وإناثاً، و«السفن المحملة بالعاج والابنوس وكل منتجات الأرض الجميلة الأخرى بالإضافة إلى ناتج الحصاد». كل هذه الأشياء كانت تنقل إلى طيبة حيث غالباً ما كان يظهر نائب الملك شخصياً علامة على خضوعه الشخصي وليقدم الجزية بيديه. وقد حفظت لنا مقبرة خاصة في طيبة رسماً جميلاً لمثل هذا الحدث، حيث يظهر أمر كوش، «أمنحتب \_حوى» الذي كان يتولى منصبه في زمن توت عنخ آمون وهو يقود الرؤساء النوبيين وجزيتهم إلى الملك، ونرى في هذه الصور الزنوج ــالذين وصل مصريو الأسرة الثامنة عشرة إلى أقاليهم لأول مرة والذين دخلوا معهم في علاقة وثيقة، وقد كانوا في معظمهم يرتدون الأزياء المصرية. وكان بعضهم يقلد المصريين في تسريحة الشعر ولكن معظمهم احتفظ بتسريحته الأصلية التى تزينها ريشة نعام، ووسط الرؤساء تظهر الأميرة الزنجية وعلى رأسها مظلة كبيرة وهي تركب عربة مصرية تجرها الثيران بدلاً من الخيول المعتادة [صورة رقم: ١١]. وليس من الصعب أن نتصور مدى الدهشة التي استقبل بها سكان العاصمة المصرية هذا الموكب الفخيم، وخاصة النساء الزنجيات وهن يقدن أطفالهن العرايا باليد أو \_ كما في احدى الحالات\_ تحمل أصغر أطفالها في سلة وراء ظهرها، ونرى أيضاً زرافة طويلة يقودها حارسان، وماشية بقرونها المزينة.

أحرزت النوبة تطوراً سريعاً تحت حكم الإدارة المصرية الجيدة التنظيم، وتحسن نظام الرى تحسناً كبيراً مما أدى إلى زيادة محاصيل الأراضى المزروعة، وأقيمت مدن جديدة وقامت معابد جيلة لاتقل حجماً وتأثيثاً عن معابد البلد الأم، ونحن نعرف مالا يقل عن اثنى عشر معبداً نوبياً انشأها ملوك الأسرة الثامنة عشرة. أجلها بدون شك المعبد الكبير في صولب الذي ينتمي إلى أكثر فترات العمارة المصرية ازدهاراً وهي عصر الملك «أمنحتب الثالث»، وكما يقول نص

تكريس المعبد «لقد أقيم عظيم الاتساع والضخامة، جاله أخاذ، أبراج مدخله تصل إلى السهاء وساريات أعلامه تختلط مع النجوم، يرى من على ضفتى النهر.. وهو محاط بسور عظيم شرفاته العلوية تلمع أكثر من السهاء وتشبه المسلات التي أقامها الملك أمنحتب لملايين وملايين السنين».

والداخل إلى هذه المعبد يسلك طريقاً تحيط به على الجانبين تماثيل الصقور المقدسة، والعجول، والأسود، وأشكال الإلهين سوبد وآمون والملك، ويصل إلى دهليز يؤدى إلى صرح له برجان ضخمان وبداخله ساحة كبيرة تحيط بها الأعمدة من كل جانب، وخلف هذا الفناء الأول يوجد فناء آخر بنفس الطراز تلحق به صالة يحمل سقفها أربعة وعشرون أسطونا على هيئة سعف النخيل وهذه الصالة مفتوحة على صالة أخرى أكبر منها تحوى أربعين أسطونا من طرز مختلفة. وخلف هذا البناء العظيم يوجد قدس الاقداس وعدة هياكل صغيرة لم تبق منها سوى آثار ضئيلة.

أما العبادة التي كانت تزاول في هذه المعابد النوبية فقد خصصت أساساً للآلهة المصرية مثل آمون إله طيبة، ورع حور آختى إله هليوبوليس مع بعض العناية بآلهة أخرى أيضاً وخاصة إله النوبة الوطني «ديدون» والملك المتوفي سنوسرت الثالث الذي كان أول فاتح للنوبة ورفع إلى مرتبة كبير القديسين، في صولب إلى الملك الحاكم أمنحتب الثالث نفسه. والنقوش التي على جدران المعابد مكتوبة باللغة المصرية القديمة وهي اللغة الرسمية المستخدمة في الإدارة والتجارة. ولكن الشعب في مجموعه استمر يستخدم اللهجة أو اللهجات النوبية الحلية.

وهكذا تمصرت النوبة تدريجياً وبالكامل، إلى حد أنها ظلت تتمسك بالثقافة المصرية في الأزمنة المتأخرة عندما خضعت مصر نفسها للنفوذ الأجنبي، وعندما جاء الاغريق إلى وادى النيل في القرن السابع قبل الميلاد كانت النوبة التي احتقروها يوماً وأسموها كوش البائسة هي مقر الشخصية المصرية الأصيلة، وقد تسرع الكتاب الاغريق الزائرون إلى استنتاج أن كل حضارة مصر نشأت في أثيوبيا، بلاد الجنس الأسود، ثم صُدرت مع النيل إلى مصر.

ومن الأحداث الهامة في أوائل أيام الأسرة الثامنة عشرة استئناف التبادل التجارى مع شعب بلاد العجائب بونت Punt على الساحل الصومالي. ففي العام التاسع من حكم الملكة حتشبسوت أرسلت بعثة تتكون من خس سفن كبيرة إلى هذه البلاد البعيدة تحت قيادة أحد أصحاب الحظوة الملكية. ووصل الأسطول بعد رحلة طويلة إلى «أرض المر» على شاطىء بونت حيث دهش البحارة المصريون لمرآى أكواخ السكان فقد كانت مبنية على دعائم بين حدائق النخيل وأشجار المر ولا يمكن الوصول إليها من الأرض إلا بواسطة سلالم وعندما انزل البحارة المصريون المشغولات المختلفة التي أحضروها مثل الأسلحة وعقود الخرز والحواتم وماأشبه، سرعان ما أخرج من قرية بونت أميرها مصحوباً بزوجته البالغة البدانة وأبنائهما وبناتها لكى يحيوا الغرباء ويستعلموا عن كيفية وسبب مجيئهم، وفي نفس الوقت تم التبادل التجارى سريعاً فأهل بونت أحضروا منتجات بلادهم لاسيا كميات كبيرة من المر والذهب وتبادلوها بالعجائب التي أحضرت من مصر. وبعد أن تمت التجارة أعد سفير حتشبسوت لرئيس بونت مأدبة من «الخبز والجعة والنبيذ والفاكهة وكل الأشياء الحسنة القادمة من مصر» وفي نفس الوقت كانت السفن المصرية « يجرى تحميلها بعجائب بونت التي تتكون من كل أنواع النباتات الجميلة في أرض الإله [المنطقة الواقعة إلى شرق وادى النيل الأعلى] وأكوام المر وشجر المر الحية والأبنوس والعاج الحقيقي والذهب والأخشاب الثمينة والبخور وأدوات تجميل العيون والقرود والحمير والكلاب وجلود النمور والعبيد ومعهم أبناؤهم ». وأخيراً أقلع أسطول الملكة ، وبعد رحلة عودة ناجحة ، رسى جنود رب الأرضين في طيبة ومعهم سفارة «من رؤساء بلاد بونت» الذين رافقوا البعثة كي يقدموا بأنفسهم الهدايا التي أحضروها لجلالها وليطلبوا السلام «من تلك التي وصل أسمها إلى أقصى منافذ الساء»، وقد كان لعودة البعثة بنجاح بحمولتها الضخمة من الكنوز النادرة ابتهاج كبير في العاصمة ، ولم يكن هناك حد للدهشة للمنتجات العجيبة التي عادت بها الرحلة وخاصة أشجار المر المزدهرة الواحدة والثلاثين والتي نقلت في جرار. وقامت الملكة «وأطرافها تزكو بندى الآلهة والعطر والمر» ومعها رفيقها تحتمس الثالث بتقديم الشطر الأكبر من هذه الكنوز إلى آمون إله طيبة كعلامة على الشكر إذ تحت قيادته وحمايته تمت هذه البعثة ، والذي «وضع كل البلاد تحت قدمي الملك والملكة ». وبعد هذه الرحلة العظيمة استمر الاتصال بهذه البلاد البعيدة، وتطلعنا الوثائق المصرية، ابتداء من ذلك الوقت، مراراً وتكراراً على العجائب التى أحضرت إلى وادى النيل نتيجة للمتاجرة لا الغزو العسكرى.

كان أهم حدث في العصر كله هو غزو سوريا وفلسطين الذي تحقق بالتدريج بفضل القتال الضارى منذ طرد الهكسوس، ومع ذلك لم ينجح المصريون في تحويل هذه المنطقة إلى مستوى الإقليم المصرى أو إنشاء إدارة موحدة فيها كما فعلوا في النوبة ، ففي مثل هذه البلاد التي قسمتها الطبيعة إلى أقسام كثيرة غير متواصلة وبالتالى غير موحدة سياسياً لا يمكن تحقيق مثل هذا التنظيم إلا باستخدام قوة عسكرية وادارية أكبر مما كان متاحاً فعلاً للفراعنة ، وبالتالي فقد اضطر الفراعنة إلى القناعة باعلان المجتمعات السورية اعترافها بسيادة مصر، وأجبر الامراء الذين خضعوا للمصريين سواء بارادتهم الحرة أو بقوة السلاح على الاعتراف بالملك (المصرى) باعتباره سيدهم ويتعهدون بالأداء المنتظم للجزية المحددة بدقة ، وعليهم أن يخدموا في جيش الملك في زمن الحرب ويمدوا القوات المصرية «بالمأكل والمشرب وبالماشية والغنم والعسل والزيت » كلما مرت هذه القوات في ممتلكاتهم، وكثيراً ماكان مبعوث مصرى يقيم ــتؤيده فرقة من الجنودـــ فى مدنهم ممثلاً للفرعون كى يضمن الاحترام التأم لإسم مصر وسلطتها. وطبقاً لوجهة النظر الرسمية كانت أقاليم هذه الدول الفردية ملكاً للملك، وأى أمير سمح له بالاحتفاظ بسلطته أوتم تعيينه حديثاً كان تبعاً لذلك تحت حماية الملك ليستطيع الاحتفاظ بسيادته المحلية بمساعدة مصر ضد الأعداء الداخليين أو الخارجيين. ويقول نص على لسان الملك مخاطباً تابعه «إذا أبديت الخضوع لى فأى شيء ذلك الذي لا يستطيع الملك أن يفعله من أجلك؟»، وهكذا إذا تعرضت مقاطعة الأمير للهجوم أو السطو من جار له كان في استطاعته أن يلجأ إلى البلاط في طيبة للحصول على المساعدة ، وكان يحصل عليها في معظم الأحوال ، ومع ذلك كانت هناك استثناءات . فقد اتبع الفراعنة مبدأ «فرق تسد» وعملوا، إن لم يكن لتزكيته، فعلى الأقل على عدم اخماد الحزازات الدائمة والمنافسات الصغيرة التي أصابت هذه الدويلات الصغيرة من قديم الأزل، فن الواضح أنه طالما أن الأمراء المحليين يحاربون بعضهم البعض وبالتالي يبددون ثروتهم وقوتهم فإنه لن يكون هناك 144

خطر بأن يتأمروا ضد مصر ويشتركوا في جهد موحد لخلع النير الأجنبي. وكانت أية محاولة للفرار تجرى معاقبتها بشدة، وإذا وصل نبأ بهذا الشأن إلى مسامع الفرعون فإنه يهدد المشتبه فيه بأوخم العقوبات «إذا جاءتك، لأى سبب، الرغبة في اظهار العداء أو طويت في قلبك أية مشاعر في العداء أو الكراهية، عندئذ سوف يحكم عليك بالموت أنت وأسرتك، لذا سلم نفسك للملك، سيدك، تكتب لك الحياة»!

ومن الطبيعى أنه كانت لتكون غلطة سياسية كبرى لو تركت البلاد المقهورة لأجهزتها وترك تسليم الجزية للنوايا الطيبة من الأمراء، بعد رحيل الجيش المصرى الكبير، ففى هذه الحالة كان من المؤكد أن يحدث فى نفس اليوم الذى ينسحب آخر جندى مصرى من الأراضى السورية أن يعلن الأمراء استقلالهم، ويطردوا المندوبين المصريين المقيمين مع كل موظفيهم ويوقفوا ارسال الجزية، وهذا، فى الواقع، كثيراً ما حدث مما أدى إلى تكرار غزو سوريا من جانب الجيوش المصرية كشاهد لا يخطىء على أن دويلات «الرتنو التعساء» لم تخضع ببساطة للسيادة المصرية، ولذا فن أجل منع تكرار هذه الثورات بقدر الإمكان، والزام الدويلات بالطاعة، وتوفير نقط ارتكاز قوية فى حالة تجدد الحرب أقيمت عطات عسكرية أو بالطاعة، وتوفير نقط ارتكاز قوية فى حالة تجدد الحرب أقيمت عطات كانت محصنة بالأسوار والأبراج الدفاعية وتقيم فيها حامية من رماة السهام وراكبى العجلات الحربية كما تحوى مخازن كبيرة لتخزين جزء من الجزية التى تسلمها المدن المجاورة الحربية كما تحوى مخازن كبيرة لتخزين جزء من الجزية التى تسلمها المدن المجاورة كى تكون «مناطق التوقف» مزودة بكل شىء حسن عندما يصل الجيش المصرى فى المرة القادمة و يحتاج إلى مؤونة .

واستخدم المصريون وسيلة فعالة أخرى لضمان طاعة الأمراء الخاضعين. فقد حلوا معهم إلى طيبة أبناءهم وغيرهم من أعضاء أسراتهم كرهائن، وهؤلاء وضعوهم فى قصر كبير فى العاصمة حيث كانوا يعاملون معاملة حسنة حتى لو كان الأمر لا يعدو أن يكون سجناً للأمراء، وهناك كانوا يتلقون تعليماً مصرياً ويتمرسون بطريقة الحياة المصرية فى عاصمة الامبراطورية، وكلها مات أمير فى وطنه السورى كان الفرعون يعين ابنه المتمصر ليخلفه. وبعد أن «تضمخ رأسه بالعطور» يرسله الملك ليجلس على عرش أبيه الخالى، وهكذا تم مع مجرى الزمن

إيجاد طبقة من الموالين «كى يراقبوا أحوال مدنهم» وهؤلاء كانوا فيا بعد يتذكرون الزمن «الذى جلبوا فيه إلى مصر كأطفال يخدمون سيدهم الملك ويقفون ببابه».

وكانت الاتصالات بين مصر وتوابعها من الأمراء السوريين تتم بواسطة حاملى الحقائب الملكية الذين يسافرون من مدينة إلى أخرى، يجمعون الجزية، ويسلمون الأوامر المكتوبة من الفرعون، ويحملون رسائل الأمراء إلى البلاط المصرى، ولدينا معرفة جيدة عن هذه المراسلات. التي كانت تتم بالكتابة المسمارية للغة الأكادية إذ اكتشفت في عام ١٨٨٧ كمية منها مع عديد من الحطابات البابلية وخطابات الملوك الآسيويين في أطلال العمارنة بمصر العليا، وهذه الحطابات كانت ترد من مدن كثيرة مختلفة في فلسطين وفنيقيا، وهناك خطابات من أمراء جير وسالم وجبيل وصور وصيدا وكذلك من اكو ومجدو وعسقلان وبيروت تختلف محتوياتها اختلافاً كبيراً فيا بينها، فهذا أمير يؤكد للفرعون بأقصى نبرات الحضوع ولاءه التام ويطلب مساعدته ضد أعدائه ويشكو من أن المساعدة لم تصل رغم الحاحة في طلبها، وهذا آخر يؤكد للملك أن المنطقة التي تركت لرعايته يسودها السلام والأمن، وفوق كل ذلك ثمة دليل واضح في هذه الرسائل على المنازعات والمشاحنات التي كانت قائمة بين الأمراء المختلفين وكل منهم، بالطبع، يؤكد أنه والمساحنات التي كانت قائمة بين الأمراء المختلفين وكل منهم، بالطبع، يؤكد أنه أكثر ولاء من زملائه، وهكذا يدفع الأمير عبدى خيبا حاكم القدس عن نفسه اتهامات الخيانة التي أبلغ بها البلاط في الرسالة التالية:

«إلى الملك، سيدى» (عبدى خيبا) خادكم يتكلم: لقد ركعت سبع مرات ومرات عند قدمى مولاى الملك. ما الذى فعلته لسيدى الملك؟ أنهم يشوهون صورتى أمام الملك قائلين: (عبدى خيبا) قد ابتعد عن سيده الملك ولكن أنظر.. لم يكن أبى ولا أمى هما اللذان جعلانى أجلس فى هذا المكان، ولكن يد الملك القوية هى التى استأمنتنى على بيت أبى، لماذا إذن أرتكب جريمة ضد مولاى الملك؟ طالما إن سيدى الملك على قيد الحياة سوف أقول لمندوب جلالته «لماذا تحب العابيرو وتكره أمير الولاية المقيم؟» وهذا هو السبب فى تشويه صورتى أمام مولاى الملك».

والرسالة التالية التي يوجهها الأمير «أمونيرا» حاكم بيروت مليئة بمشاعر الذلة على النحو الآتي:

«إلى الملك، سيدى، وشمسى، وآلهتى، وأنفاس حياتى.. لقد سمعت الكلمات المكتوبة فى لوائح الملك، سيدى وشمسى، وآلهتى، وأنفاس حياتى، وقلب خادمكم، التراب الذى تحت أقدام الملك سيدى، شمسى، وآلهتى، وأنفاس حياتى ابتهج كثيراً، كثيراً جداً لأن أنفاس الملك، سيدى، شمسى، وأنفاس عبت نحو خادمه والتراب الذى تحت قدميه، وعندما كتب الملك سيدى، وشمسى، إلى خادمه والتراب الذى تحت قدميه «أعد كل شىء لقوات الملك سيدك، سيدك» فهمت المطلوب تماماً، وقد أعددت كل شىء، خيولى، عرباتى، كل ما يملك خادم الملك، سيدى، لقوات الملك، سيدى، آمل أن تسحق قوات الملك، ما يملك خادم الملك، سيدى، وآلهتى، رءوس أعدائها، وآمل أن تتطلع عينا خادمك إلى حياة مولاى الملك».

وعلى أية حال، لم تكن كل الخطابات تحمل نفس اللهجة، فالبعض منها كان يعبر عن شكوى مريرة من أن الفرعون قد فشل فى ارسال الحماية التى وعد بها ضد خصوم ولايته، مثل ربعدى » أمير بيبلوس، وهو من أشد أصدقاء مصر ولاء وكان يتعرض لضغط شديد من عزيرو ملك أمورو المدعو عبدا شيرتا الذى كان من المحقق أنه يتآمر ضد الفرعون. فقد كتب إلى البلاط نداء صارخاً بالمساعدة، وعندما تلقى رداً سلبياً من الملك أجاب فى نبرة يملؤها الغيظ كما يلى:

«إذا كان سيدى الملك يقول: «أحم نفسك واحم مدينة الملك التى تحت رعايتك!» فبماذا، إذن، استطيع أن أحمى نفسى والمدينة؟ فى الماضى كانت هناك حامية من قوات الملك هنا معى، وكان الملك يرسل القمح من ياريموتا لتغذيتهم، ولكن أنظر، أن عزيرو هاجمنى مراراً، ولم يترك لى ماشية ولامؤنا، فقد أخذها عزيرو جيعاً، لا يوجد قمح أقيم به أودى هنا، والفلاحون نزحوا إلى المدن بحثاً عن طعام يقيم أودهم، وأكثر من ذلك لماذا يقارن الملك بينى وبين الأمراء التابعين الآخرين؟ إن مدنهم تخصهم ورؤساعها تحت أقدامهم، ولكن مدنى تخص عزيرو، وهو يريد التحالف معى، لماذا أتحالف معه؟ يالهم من كلاب أبناء عبدا شيرتا هؤلاء! إنهم يتعاملون طبقاً لمصالحهم، ويتركون مدن الملك نها للنيران».

ولم يكن الفرعون يشغل نفسه كثيراً بهذه الخصومات طالما أن أداء الجزية يسير كالمعتاد وليس هناك انقطاع في التجارة مع وادى النيل، فإن أهم شيء بالنسبة له وللحكومة المصرية أن يستخرج أكبر عائد ممكن من الولايات التابعة. وكان جزء من حصاد الحقول والحدائق يؤدى في شكل ضرائب إما أن ترسل بالسفينة إلى مصر وتحزن في الشونات الملكية، أو كما رأينا، تستخدم لتموين المحطات العسكرية. ومن أهم المفردات الأخرى للجزية التي تصل من سوريا العبيد الذكور والإناث الذين كان يعهد إليهم بالعمل في بناء المعابد والأبنية العامة، أو العمل فى المناجم والمحاجر، والحيول والعربات، وقطعان كبيرة من جميع أنواع الماشية والغنم والماعز بالإضافة إلى الحيوانات النادرة مثل الأفيال والدببة، والبخور والزيت والنبيذ والعسل، والعاج والمعادن المطلوبة بما فيها الذهب والنحاس والقصدير والأحِجار شبه الكريمة خاصة اللازورد والكريستال البللورى وعديد من المصنوعات التى أبدعها الصناع السوريون بها فيها الأوانى والأباريق الذهبية والفضية. وبعضها كان مصمماً على شكل ربوس الحيوانات، وقد أرغم سكان سفوح الغابات في لبنان بتسليم شحنات في الأخشاب النافعة ، وخاصة الصنوبر ، الذى كان يقدر تقديراً عالياً في مصر التي تكاد تكون قاحلة من الأشجار. وكانت هذه الأخشاب تستخدم في عمليات البناء وفي صنع الأحجام الكبيرة والصغيرة من الأثاث والصناديق والصحون الصغيرة وشبه ذلك. وكانت هذه الجزية تصل إلى مصر بانتظام كل عام فيستقبلها ويسجلها بعض كبار المسؤلين بأسم الملك. ولابد أنه كان منظراً مؤثراً عندما «يأتى رؤساء الرتنو وكل البلاد الشمالية من أقاصى الأرض وهم يحنون هاماتهم في خضوع ويحملون الجزية على ظهورهم ». إذ أن هذا المنظر أصبح موضوعاً أثيراً لرسوم الجدران التي تزين مقابر كبار الموظفين الموط بهم استقبال الجزية.

والسؤال الذى يجب أن نعترف به هو: هل كان كل ما يقول عنه المصريون إنه «جزية» هو فى حقيقته جزية؟ لقد كان الملك يرسل الهدايا مقابل كثير من الأشياء التى يرسلها الأمراء الأجانب، ولذا فإن الأدق أن توصف هذه المبادلات بأنها كانت نوعاً من التجارة. وعلى أى الأحوال فقد قامت تجارة كبيرة بين مصر وغرب آسيا بعد غزو سوريا، وربما كان الفرعون شخصياً هو التاجر الأكبر، فقد

كانت القوافل التجارية الكبيرة تملأ الطرق العسكرية التى تربط بين الدلتا وفلسطين بينا السفن التجارية المصرية والسورية على السواء تجوب ساحل البحر المتوسط لنقل المصنوعات الختلفة من دولة لأخرى.

وهذه التجارة تجاوزت حدود سوريا التى تم فتحها، فقد امتدت شمالاً إلى ما وراء جبال طوروس وأمانوس إلى آسيا الصغرى حيث بلاد الحيثيين المحبين للقتال، وإلى بلاد النهرين حتى امبراطورية ميتانى، كما امتدت شرقاً إلى بابل وآشور، وغرباً إلى قبرص وكريت وجزر بحر إيجا، وربما وصلت إلى بلاد اليونان في القارة الأوربية.

منذ الزمن الذى اجتاز تحتمس الثالث نهر الفرات بجيشه واضطر شعب نهارين إلى الفرار وهو ينهب مدنهم ويخرب حقولهم دخلت علاقات مصر بهذه الامبرطورية في تغير ملحوظ. لقد تحقق شعب النيل من أن هذه البلاد يحكمها ملك لا يقل بالميلاد عن فرعونهم، واقتنعوا بأن من الأفيد لهم أن يعيشوا في سلام مع هذه البلاد بدلاً من شن سلسلة من الحروب لا تؤدى مهها كان النصر إلى تأكيد سيطرة مصر على مثل هذه البلاد البعيدة، ولذلك عقدت في عهد تحتمس الثالث أو خليفته معاهدة صداقة بين الإمبراطوريتين، وتأكدت الصداقة بزواج تحتمس الرابع من ابنة ملك ميتاني المدعو أرتاتاما، وكان المبعوثون يسافرون بحرية بين البلاطين لينقلوا كمية هائلة من المراسلات على الألواح المسمارية وبعض هذه الرسائل التي كتبها توشراتا ملك ميتاني إلى الفرعونين أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع تم العثور عليها في الحفوظات الملكية بالعمارنة.

ويبدو أن رغبة فرعون مصر فى أن يضم إلى حريمه أميرة ميتانية لم تلق قبولاً عاجلاً فى بلاط الأصدقاء بالفرات. ففى الواقع أرسل أمنحتب الثالث خس أو ست مرات رسائل إلى شوتارنا خليفة أرتاتاما قبل أن يوافق ملك ميتانى على تزويج ابنته جيلوخيبا من الملك المصرى، وعندما وصلت فى النهاية إلى وادى النيل، وكانت ترافقها ثلاثمائة وسبعة عشر سيدة فى حريمها، كان هناك ابتهاج كبير بهذا الحدث، ومارس أمنحتب الثالث عادته المعتادة فى إصدار سلسلة من الجعارين التذكارية الكبيرة احتفالاً بهذا الحدث الهام فى علاقات مصر الخارجية. وحدث بعد ذلك عندما اعتلى توشرانا عرش أبيه شوتارنا فى ميتانى أرسل إليه

أمنحتب رسوله المدعو مينى حاملاً رسالة تقول: «أخى، إرسل لى ابنتك لتكون زوجة لى، سيدة على مصر»، وقرر توشراتا من جانبه «أن لا يجزن قلب أخيه واتخذ قراراً حكيماً، فقد جعل مينى يراها وعندما رآها ابتهج ابتهاجاً شديداً وبعد ذلك سافر مينى عائداً إلى مصر ليبلغ سيده بنتائج رؤيته للعروس. وأخيراً قام برحلة ثانية إلى الفرات مزوداً بخطاب من أمنحتب كى يصحب الأميرة تادوخيبا إلى مصر، ورد توشراتا بخطاب قائلاً: «لقد قرأت اللوح الذى أرسله أخى، وفهمت الكلمات التى كتبها، لقد كانت حسنة جداً كلماته، كها لو كنت أرى أخى شخصياً» ثم مضى قائلاً إنه راغب فى «تقديم زوجة لأخيه سيدة على مصر، وإنها ينبغى أن تذهب إلى أخيه» ولكن بشرط أن يتلقى مهراً كبيراً لها مضى ستة أشهر أن يسافر المبعوثون إلى النيل ومعهم الأميرة وهدايا عرسها التى مجلت حتى أصغر بيان فى لوحين كبيرين تصحبها تبريكات توشراتا: «آمل أن يبتهج تسير أمامها شمش وعشتار، آمل أن يجعلاها تسعد قلب أخى، وآمل أن يبتهج أخى فى ذلك اليوم، آمل أن تصب شمش وعشتار بركاتها وفرحاً كبيراً فى قلب أخى، وآمل أن يجيا أخى إلى الأبد».

وصلت تادوخيبا إلى مصر سالمة واستقلبت بفرح عظيم وامطرت بالتكريم والهدايا، وتحقق الهدف بتوطيد علاقات الصداقة بين البلاطين بهذا الزواج «عشر مرات» أكثر من قبل. وعندما سقط أمنحتب الثالث مريضاً أرسل توشراتا «تمثال عشتار ربة نينوى التى كانت قد جلبت إلى مصر فى مناسبة سابقة» كى تعيد الفرعون إلى صحته. وكها رأينا سابقاً كان ذلك عديم الجدوى. ومات الملك، كى يخلفه على العرش ابنه أمنحتب الرابع، الذى كان يعرف فى الألواح المسمارية رسمياً باسم «نافوريريا» فأبلغ ملك ميتانى بوفاة أبيه وطلب أن تمتد إليه صداقتها القديمة، لاسيا أنه مصمم على ضم زوجة أبيه تادوخيبا إلى حريه الخاص، ورد توشراتا على هذا الخطاب عفوظ لنا أيضاً:

«عندما أبلغت بأن أخى نيموريا [كما كان أمنحتب الثالث يعرف فى الألواح المسمارية] قد ذهب إلى مصيره، بكيت فى ذلك اليوم، لقد جلست هنا نهاراً وليلاً، وفى ذلك اليوم لم أتناول طعاماً أو شراباً، لأنى كنت حزيناً،

وقلت: ليت الذى مات كان شخصاً آخر فى أرضى أو أرض أخى، وأخى الذى أحببته وأحبنى كان لا يزال حياً! لأن حبنا باق كبقاء السهاء والأرض »، ولكن عندما تولى الحكم نا يخوريريا الابن الأكبر لنيموريا من الزوجة العظمى تى قلت: «لم يمت نيموريا إذا كان إبنه الأكبر نابخوريريا يحكم فى مكانه، إنه لن يغير كلمة واحدة من مكانها السابق والآن، يا أخى، سوف نحتفظ بصداقة أقوى عشر مرات مما كانت فى عهد أبيك ».

مثل هذا السلوك القائم على المصالح المتبادلة كان في الواقع نواة للصداقة كلها القائمة، بالطبع، على أسس مادية بحتة، فلم يكن من أجل لاشيء ترسل الأميرات الميتانيات إلى مصر ولم يكن من أجل لاشيء يصحب العروس جهاز خيالى ومهور غالية ، ولم يكن من أجل لاشيء يرسل السفراء إلى بلاط الفرعون ومعهم الحيول والعربات والأحجار الثمينة وكل أنواع الحلى، فقد كان يتوقعون في مقابلها هدايا لاتقل عنها قيمة، ولكن أكثر ما كانوا يرغبون فيه عن أي شيء آخر الذهب «الذي هو موجود في بلاد أخى بكميات وفيرة كالرمل» فإذا لم تصل الهدايا في المقابل أو وصلت بكيات أقل مما هو متوقع لم يكن ملك ميتاني يتردد في المطالبة بوصول المتأخرات بلهجة لاتليق بالملوك، فعلى سبيل المثال، وعد أمنحتب الثالث صهره توشراتا أن يرسل إليه كمهر لإبنته، بين أشياء أخرى، تمثالين من الذهب سبق أن رآهما مبعوت ميتاني، والحقيقة «أنها جين عرضا رآهما المبعوثان بأعينهما وتأكدا من كمالهما ووزنيهما الثقيل، كما عرض ذهباً كثيراً آخر، بلا عد، ينوى إرساله أيضاً كما أخبر المبعوثين وقال لهما «سوف أرسل التمثالين وذهباً كثيراً وأشياء لا يحصيها العد إلى أخى، تعالوا شاهدوها بأعينكم! وشاهدها المبعوثان بأعينها »، ولكن أمنحتب الثالث مات قبل أن يرسل هذه الأشياء، واستبقى أخناتون هذه الأشياء التي كانت على وشك أن تشحن إلى ميتاني ، وأرسل بدلاً منها تمثالين مصنوعين من الخشب المطلى بطبقة مذهبة ، فلا نمرو أن يشعر توشراتا بخيبة أمل شديدة ويغتاظ مما حدث ، خاصة أن الفرعون الجديد كان على دراية كاملة بالتزامات أبيه، وبالتالى أصبح متها بمبادلة أقل ما يقال عنها أنها غير شريفة ولاتتسق مع الشعار الذي اتخذه لنفسه وهو «الحياة بالصدق»، وبالتالي أصبحت «الهدايا» موضوعاً للشكوى المريرة وربما تكون قد

أعيدت إلى مصر بعد أن رفض المرسل إليه تلقيها ، فن الواضح أنه بالرغم من الإظهار المتبادل للصداقة ظل كل ملك بمثابة التاجر الناصح الذى لايقبل أن يخدعه أخوه الذى من ناحيته يرفض أن يُخدع . وهكذا كانت كملة «المدايا» لا تعنى سوى «البضائع» وكان هناك تبادل تجارى بين الأميرين لا يكاد يغطيه التظاهر بتبادل الود والصداقة .

وكانت العلاقات بين مصر والدولتين الكبيرتين في دجلة والفرات، وهما آشور وبابل، قائمة على أساس متشابه كها يبدو ذلك من سلسلة أخرى من الألواح المسمارية التي عثر عليها في العمارنة، وكان تبادل الرسائل نشطأ بصفة خاصة مع ملكى بابل كادشمان إنليل وبورنابورياش، ولكن الرسائل التي في حوزتنا من هذين الحاكمين مصاغة بلهجة أكثر قوة وإحساساً بالذات من تلك الصادرة من بلاط ميتاني وتدل على أن أمراء هذه الامبراطورية العظيمة القوية كانوا يعتبرون أنفسهم أكفاء على الأقل للفرعون، فثلاً لم يجرؤ أحد حكام ميتاني أن يطلب يد أميرة ملكية مصرية، وكان الأمر على عكس ذلك مع البابليين، فعندما طلب أميرة ملكية مصرية، وكان الأمر على عكس ذلك مع البابليين، فعندما طلب تردد، ولكن في نفس الوقت ووجه بطلب مقابل بأن يرسل أميرة مصرية إلى تردد، ولكن في نفس الوقت ووجه بطلب مقابل بأن يرسل أميرة مصرية إلى بابل، وقد رُفض هذا الاقتراح غير المعقول باعتباره مناف لكل التقاليد، ولكن بابل، وقد رُفض هذا الاقتراح غير المعقول باعتباره مناف لكل التقاليد، ولكن كاردشمان النيل رد على «أخيه» رداً منطقياً متماسكاً في خطاب آخر:

«إنك، يا أخى، كتبت لى بأنك لن تسمح لابنتك بالزواج (منى) قائلاً إنه لم يحدث أن أعطيت ابنة ملك مصر لأحد من قبل دعنى أسألك لماذا؟ إنك أنت الملك ومشيئتك نافذة، إذا كنت راغباً فى إرسالها فمن ذا الذى يعترض؟».

ثم يمضى بسذاجة قائلاً إنه سوف يقتنع بأية امرأة جميلة أخرى إذ يمكن له أن يدعى أنها أبنة الملك ولن يجرؤ أحد على تكذيبه:

«ولكن إذا كنت من حيث المبدأ ترفض أن ترسل لى أحداً على الإطلاق فأنت لا تأخذ بعين الاعتبار الأخوة والصداقة عندما كتبت لى قائلاً: أنك تسعى لتوثيق العلاقات بيننا بالمصاهرة.. وقد كان هذا هو هدفى عندما كتبت لك بخصوص الزواج، لماذا إذن لم يرسل لى أخى حتى امرأة واحدة؟ حسناً إنك لم ترسل امرأة لى، فهل أفعل مثلك وأمنع ارسال امرأة إليك؟».

ثم يتناول الخطاب موضوعاً مهماً آخر: «وبخصوص الذهب الذى كتبت اليك بشأنه، أرجوك أن ترسله لى حتى قبل أن يصل مبعوثك فى موسم الحصاد الحالى.. كى أتمكن من إتمام العمل الذى بدأته».

ويمضى قائلاً أنه لن يقبل الذهب إذا وصل بعد ذلك، وإنه ما لم يتسلم الكمية المضبوطة فوراً فإنه سيعيدها ولن يمكنه في هذه الحالة إرسال ابنته إلى ملك مصر!.

وهكذا، من الواضح أن الإلحاح في طلب الذهب وغيره من الهدايا كان يشكل أهم جزء في هذه الخطابات، بالإضافة إلى ذلك كانت المسائل السياسية تأتى أحياناً في الاعتبار، فمثلاً حدث أن طلب ملك آشور مساعدة من مصر ضد سيده الإقطاعي الملك بورنابورياش، فلما علم الأخير بهذا الطلب كتب إلى بلاط الأصدقاء في مصر بأن هذا الطلب يجب أن يرفض بلا قيد أو شرط لأنه حدث في ظروف مشابهة أن طلب بعض الكنعانيين الذين هم تحت السيادة المصرية المساعدة من بابل فرفض أن يساعدهم.

ذكرنا من قبل أن هذه التجارة المصرية، وأقوى وأغنى من يمثلها هو الفرعون نفسه، اتصلت بالحيثيين فى آسيا الصغرى وبقبرص، فقد تبودلت مع أمراء هذه المناطق أيضاً الخطابات المكتوبة على ألواح مسمارية و«الجزية» المتخفية فى شكل هدايا، وكانت قبرص تتاجر أساساً فى النحاس، وامبراطورية الحيثيين فى كنوز الفضة، أما مصر فكانت تتاجر فى الذهب ومنتجات الفن التطبيقى.

من بين الأمراء «الذين سمعوا عن انتصارات تحتمس الثالث في كل البلاد» وكانوا يجيئون إلى مصر ليقدموا هداياهم تذكر السجلات المصرية» رؤساء بلاد الكفتيو Keftiu وجزر وسط البحر» وهؤلاء كانوا رجالاً شقراً يرتدون ملابس تختلف تماماً عن ملابس السوريين، فقد كان رداؤهم يتكون من مئرر قصير بهيج الألوان له حواف مزخرفة وينتهى في نقطة بالمقدمة، وكانوا ينتعلون أحذية عالية مزينة بألوان زاهية، أما وجوههم فحليقة ولهم شعر غزير ينسدل في ضفائر طويلة على الأكتاف وغالباً ما يكون له خصلات كبيرة على الجبهة. وهؤلاء الناس كانوا كثيراً ما يزورون وادى النيل حاملين معهم منتجات بلادهم: الأوانى

المزينة بالرسوم والأباريق والآنية المصنوعة من الذهب والفضة والكئوس ورءوس الحيوانات الذهبية ، كل هذه الأشياء وغيرها كانت مرغوبة بشدة لاستخدامها في الصناعات المصرية.

أما سكان جزيرة كريت الذين كانوا يعرفون باسم الكفتيون Keftians في وعاصمتهم كنوسوس Knossos مقر الملك الأسطورى مينوس Minos فإنهم فى الغالب مدوا امبراطوريتهم لتشمل معظم جزر بحر إيجه وربما أيضاً الجزء الجنوبي من بلاد اليونان، وكانت سفنهم تجوب مياه البحر المتوسط إلى أبعد مراميها حاملة معها تجارة نشطة مع مختلف الشعوب على شواطىء ذلك البحر، وأهمها بالطبع التجارة مع مصر التى كانوا على اتصال بها من أقدم العصور والتى كانوا يجيئون إليها محملين بمختلف الزيوت الرقيقة وغيرها من المنتجات التى تجد قبولاً لدى سكان وادى النيل. وبعد أن تعرضت كريت لكارثة مروعة حوالى عام مينوس البديغة، استمرت الاتصالات التجارية والثقافية لمصر بالعالم الإيجي في مينوس البديغة، استمرت الاتصالات التجارية والثقافية لمصر بالعالم الإيجي في الأزدهار. وهذه الاتصالات تشهد عليها عديد من الأواني الايجية (ثم المينوية) والشقافات التى عثر عليها في مختلف المواقع المصرية وكذلك الأشياء المصرية التى الكتشفت في القبور وخرائب المدن في العالم الإيجي والتى تعود إلى عصر أمنحتب الثالث وإخناتون.

وهكذا، نرى أن العالم القديم قد تمكن لأول مرة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد من إنجاز نظام هام للتجارة الدولية، وكانت طرقها تربط بين السودان وآسيا الصغرى وتصل بين دجلة والفرات إلى سواحل سوريا وجزر بحر إيجه وبلاد اليونان، كانت منتجات أبعد الأجناس محلاً للمبادلة وكان ممثلو الثقافات الشديدة التباين يختلطون ويتبادلون الأفكار بين بعضهم البعض، ونظراً لغياب الشواهد الأثرية المعاصرة من العسير للغاية أن نتتبع التأثيرات الأجنبية في بابل وآشور، غير المكاننا القول بأن الجلوبات المصرية كانت غير كافية كي تدفع إلى مسالك جديدة في الفن والثقافة في بلاد النهرين وهما لايقلان قدماً. أما الموقف في البلاد السورية فكان مختلفاً، إذ لما كانت هذه البلاد قد أصبحت تابعة سياسياً لمصر لذلك نشط التبادل التجارى بينها وبين امبراطورية الفراعنة، وكان سياسياً لمصر لذلك نشط التبادل التجارى بينها وبين امبراطورية الفراعنة، وكان

الموظفون المصريون المقيمون في سوريا يأخذون معهم كل الأشياء اللازمة لاستعمالهم الشخصى، بما في ذلك أروع مبتكرات الصناعة المصرية، وفي نفس الوقت يتلقى السوريون عبر التجارة كميات كبيرة من مختلف المصنوعات المصرية بما في ذلك الأواني المصرية والمجوهرات المصنوعة من المعادن الثينة والجعلان والثمائم. وكل ذلك وجد قبولاً سريعاً وأصبح علاً للتقليد في سوريا، ولذا فإن السيطرة المصرية على سوريا كما وضعت حداً للنفوذ السياسي البابلي قد حلت أيضاً على التفوق الثقافي لبلاد النهرين، وكنتيجة لذلك ظهر فيا بعد في فينيقيا امتزاج فني وثقافي خاص تشهد عليه عديد من الأشياء التي عثر عليها، وفي عالم بحر إيجا أيضاً هناك ما يدل على أن الاتصالات مع مصر لم تكن أقل أثراً وخاصة في أسلوب صناعة الفنون التطبيقة والأواني الحجرية وما أشبه.

والآن، نتساءل هل كان هناك تأثير متبادل لهذه الحضارات الأجنبية على حضارة وادى النيل؟ بعد غزو سوريا وما نجم عنه من نمو التجارة الدولية انتعش سكان وادى النيل بروح جديدة وحياة متجددة، واتسعت آفاق الشعب تلك التي لم تمتد في الماضي إلى ما وراء الشلالات في الجنوب و «جبال النور» التي تمثل الحدود الشرقية والغربية للوادى، وأيقظت هذه الروح رغبة في التمتع بالبذخ ومباهج الحياة التي تشحذها الثروات المتدفقة من البلاد المهزومة في الشمال الشرقي، لقد اختفت الآن الأزياء البسيطة التي كان يرتديها الرجال والنساء على السواء والتي لم تكد تتغير منذ أقدم العصور، وحل محلها أزياء أكثر أناقة، تركوا الثوب البسيط واستبدلوا به الملابس الزاهية التي تضم الجسم كله، وتركوا أغطية الرأس البسيطة القديمة وأصبحوا يستخدمون الشعر المستعار المصفف تصفيفا معقدا، وبدأت السيدات النبيلات يستخدمن نفس الحلقان المعقدة السائدة في آسيا. كما شهد الفن تغيرات واضحة ، فقد اتسعت دائرة الأفكار اتساعاً كبيراً وبدأت وسائل التعبير تتخلص من قيود التقاليد وتتحرك في اتجاهات جديدة. وهكذا تأثرت أشكال الفن المصرى بالاستعارة من المصادر البابلية والسورية من جانب ومن الأصول الإيجية من جانب آخر، فقلدوا الزخارف الغريبة واتخذوا الأشكال الأجنبية مما أضفى على خزانة النماذج المصرية الغنية ثراء كبيرأ بالإضافات التي وردت من الحنارج. كها استفادت اللغة المصرية بتعرضها للآفاق الجديدة التى دخلتها التجربة المصرية، فدخلت على اللغة مفردات عديدة من السورية، معظمها كلمات سامية، وخاصة أسهاء المنتجات التى لم تكن معروفة فى مصر حتى جلبت إليها سواء فى صورة جزية أو بتبادل التجارة، وهذه الكلمات تتكون أساساً من تعريفات أشياء مثل العربات والحيول والأسلحة والمعدات الجديدة على مصر، وثانياً من تعبيرات الأشياء الشائعة مثل النهر والبحر والكاتب والمنزل وما أشبه التى كان المصريون لديهم أسهاء لها ولكن الكاتب المصرى كان يهوى استخدامها ليدل على أنه يتبع أحدث «المبتكرات»، بيغا كانت المدن المصرية الكبيرة فى ذلك الوقت تغص برجال القبائل الساميين الذين إما احضروا إلى وادى النيل كرهائن أو أسرى حرب أو عبيد أو هاجروا باختيارهم بحثاً عن التجارة، وكثير من هؤلاء أصبحوا مع جرى الزمن يرتقون إلى المناصب العليا فى الحكومة، وقد أحضروا معهم آلمتهم مع جرى الزمن يرتقون إلى المناصب العليا فى الحكومة، وقد أحضروا معهم آلمتهم الحاصة أمثال بعل وعشتارت ربة قادش وعنات ربة الحرب. وأقيمت لمؤلاء الآلمة المعابد وعين فيها الكهنة حتى أكتسبت فى النهاية الاعتراف الرسمى وأصبح العابدون المصريون المحلون يكرمونها بتقديم القرابين.

ولم تستطع الثقافة المصرية الراسخة في التقاليد أن تحتفظ بكل هذه التجديدات السامية التي أتى بها العصر، فبعد أن ارتخت السيطرة المصرية على غرب آسيا اختفت معظم هذه المؤثرات سريعاً، ولكن القليل منها رسخ بالطبع في روح وجوهر مصر كأثر مقدس من العصر الذهبي.

الفصل الحادي عشر

اللغة والأدب والعلم

«الهيروغليفية» ولم تكن لغة المصريين أقل إمتزاجاً من الشعب الذى اخترعها بعناصر كثيرة غير أن أقدم الإشكال التى وصلتنا لهذه اللغة تفصح أساساً عن صبغة سامية. فهى شديدة الشبة بالسامية فى التركيب وطريقة التفكير، ولكن كان هناك على أية حال اختلاف كبير فى المفردات اللغوية وعديد من التعبيرات عن الأفكار الشائعة لاصلة بينها، إلا أنه من الواضح أن اللغتين المصرية والسامية وكذلك القبائل الحامية والسامية ذات الصلة الوثيقة أصلاً، قد تباعدت عن بعضها البعض فى العصور البعيدة القدم. وهكذا خضع كل منها لفترة طويلة من التطور المستقل، وحصل المصريون فى الأزمنة السحيقة على عديد من العناصر الأجنبية، المستقل، وحصل المصريون فى الأزمنة السحيقة على عديد من العناصر الأجنبية، والواقع أن المصريين فى بداءاتهم الأولى عانوا نفس المصير الذى لقيته الألسنة والواقع أن المصريين فى بداءاتهم الأولى عانوا نفس المصير الذى لقيته الألسنة السامية فى الحبشة مثل اللغات الثيجرية والتيجرينا والأمهرية التى تأثرت جيعاً بالوسط الأفريقى بحيث فقدت تقريباً كل شخصيتها الأصلية.

إن الكتابة الهيروغليفية المصرية كتابة مصورة تتكون من العديد من الصور

لأشياء محددة من المكن في كثير من الحالات معرفة دلالتها، وأثناء الفترة المبكرة لم تكن مصر تعرف الكتابة الحقيقية، فليس في مئات من القبور التي تعود إلى هذه الفترة أدنى أثر لأى نوع من الكتابة تم اكتشافها، وحتى في رسوم الصخور التي تعود إلى ما قبل التاريخ في وديان صحارى مصر العليا، حيث يجب أن نتوقع بعض حوافز تطور الكتابة المصرية، لا نجد ما يمكن اعتباره صنفاً من الكتابة،

ربما يكون أعظم انجاز قام به المصريون القدماء في كل حياتهم الثقافية هو

تطوير طريقتهم في الكتابة، تلك التي تعودنا تسميثها اتباعا للاغريق بالكتابة

ولكن في نهاية ثقافة ما قبل التاريخ تظهر علامات على بعض الآثار المتفرقة تمثل دون أدنى شك محاولة للكتابة رغم أنه ليس في إمكاننا تفسيرها، وبالرغم من ذلك لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن مصريي ما قبل التاريخ استخدموا علامات مصورة معينة كوسيلة لتبادل الأفكار، وبمثل هذه الطريقة على أي حال أمكن التعبير عن الحقائق التي يريد الشخص أن يسجلها لنفسه أو للعالم الآخر بمجموعة من الصور مرتبة جنباً إلى جنب، فمثلاً إذا أراد التعبير عن امتلاكه ستة ماشية وتسعة حمير رسم صورة ثور عليها ست شرط وصورة حمار عليها تسعة شرط ويكن لأي إنسان على الفور أن يفهم المقصود بهذه المجموعة من العلامات، ولكن من أجل التعبير عن فكرة أكثر تعقيداً كان من اللازم استخدام نظام متفق عليه لا يكن أن يفسره عن فكرة أكثر تعقيداً كان من اللازم استخدام نظام متفق عليه لا يكن أن يفسره معموعة واحدة أو منظر واحد، ومن الأمثلة الموجودة لدينا لهذا النوع من الكتابة صورة صقر يمسك عخلبه، الذي تحول إلى يد بشرية، طرف حبل يم طرفه الآخر داخل الشفة العليا رجل أسير ولا تبدو في الصورة سوى رأس هذا الرجل الملتحي داخل الشفة العليا رجل أسير ولا تبدو في الصورة سوى رأس هذا الرجل الملتحي فقط، وهذا الرأس متصل بمستطيل طويل مستدير الزوايا ترتفع منه ستة سيقان نباتات، هذا التركيب الشهير كان رمزاً يكن أن يفهمه أي شخص مطلع على نباتات، هذا التركيب الشهير كان رمزاً يكن أن يفهمه أي شخص مطلع على



راسم من لوحه الملك (( بعرمر)).

خبايا النظام، والمقصود به أن ينقل رسالة مؤداها أن الإله الصقر حورس قد أخضع الشماليين ــالذين تعبر عنهم الرأس والرقعة المستطيلة من الأرض ذات النباتات المائية الست ــ ويقدمهم إلى الحاكم المنتصر (المرسوم في مكان آخر من الأثر الذي يجوى المنظر).

والكتابة المصورة الحقيقية تطورت من مثل هذه التركيبات الرمزية البسيطة، فكل صورة في هذه الكتابة تدل أولا على الشيء الذي تمثله ، فالوجه الملتحى للرسوم ♦ من منظور أمامي يعبر عن الكلمة (حر ḥr) أي «وجه»، والملال حم ينطق (إعح ،أُوان) بعني «القمر»، ولكن يعبروا عن كلمة «عين» يرسمون عينا حص ، وعن كلمة «نجم» يرسمون نجما 🛨 ، هذه العلامات تعرف بالكتابة الرمزية أو المصورة ideograms (من الكلمة الاغريقية idea بعنى «شكل» gramma بمعنى «كتابة») أما الأفعال التي تمثل عملاً تدركه العين فقد كان من الممكن أيضاً التعبير عنها بالكتابة المصورة، وذلك برسم الفعل نفسه أو الأداة التي يُؤدى بها ، فمثلاً الكلمة (عحا إلهُ إِنْ بِهَا) بمعنى « يحارب » تعبر عنها صورة ذراعين تمسكان درعاً وفأساً حربياً منها مورة ذراعين تمسكان درعاً وفأساً حربياً منها مورة ذراعين تمسكان درعاً وفأساً حربياً معنى «يجدف» تمثله ذراعان تمسكان مجدافين على والفعل (سش كرج) بمعنى «يكتب» تمثله لوحة الكاتب الها وتتكون من لوح وقارورة ماء وحامل من البوص، والفعل (حقا ḥḥ ) بمعنى «يحكم» يمثله صولجان [ وفي حالات أخرى كان الكاتب مضطراً للاعتماد على الرموز، وهكذا فإن مصر العليا عِثلها نبات اللوتس مهم السائد في الصعيد، ومصر السفلي تمثلها حزمة من البردى ﴿ حيث يتوافر بكثرة في مستنقعات الدلتا. وللتعبير عن كلمة «يوم» استخدم المصريون صورة الشمس ⊙ وللتعبير عن «الشهر» استخدموا صورة القمر حم وهكذا أمكن استخدام الصور في التعبير عن أعداد كبيرة من الأفكار، ثم جاءت خطوة أخرى أكثر تقدماً في تطور الكتابة بالتخلي التام عن المعنى الحرفي للصور واستخدام العلامات لكتابة الكلمات التي لاعلاقة لها بمعنى الصورة، وإنما تقتصر على علاقتها على الصوت وحده. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على ذلك في اللغة الإنجليزية فإننا يمكن أن نستعير صورة اللحم (meat) للتعبر عن الفعل (يقابل to meet) واستعارة اسم الغزال (deer) للتعبير عن كلمة

عزيزى (dear)، وبالمثل فإن المصريين كتبوا الفعل (برى prł ) ومعناه (يدخل) في صورة منزل 🗀 [أو تخطيط منزل] لأن الكلمة الدالة على المنزل تحتوى على نفس الحروف السواكن التي يحتويها الفعل (يدخل). ولما كانت الكلمة (تبي tpy) تحوى نفس الحروف الساكنة المستخدمة في كلمتي (خنحر) و(أول) في اللغة المصرية فقد كتبوا كلمة أول في صورة خنجر وتر القوس كل (رود rwd) استخدمت بنفس الطريقة لكتابة الكلمة التي تشابهها في الصوت ومعناها (حازم) أو (جامد)، وحشرة الجعران (خبرر 🛱 ) استخدموها للتعبير عن فعل (خبر hpr) بمعنى (يكون أو يصير) وتحويل الصور على هذا النحو من كلمة إلى أخرى كان أمراً سهلاً بدرجة كبيرة لأن الحروف الساكنة وحدها هي التي يعتد بها في الكتابة، أما الحروف المتحركة ونهاية الكلمات فكانت تهمل كلية ، وهكذا أصبح من السهل جداً في هذه الظروف أن تعبر العلامة الهيروغليفية 🗀 عن كلمة (برى pēry) (بيت) وكلمة (باريت paryet) بمعنى (يتقدم) إذ أن الحروف الساكنة الأساسية في الكلمتين واحدة ونفس المبدأ يمكن تطبيقه في اللغة الانجليزية إذا أخذنا من صورة المروحة fane — fin — fun — fan وسيلة للتعبير عن مثل هذه المعانى المختلفة fan · fine

ولكن هذا النظام ظل مع ذلك مرهقاً بعض الشيء ولا يفيد في التعبير عن بعض العناصر الأجرومية الضرورية، وإلى جانب ذلك كانت هناك كلمات كثيرة لا يمكن التعبير عنها بالصورة سواء بطريقة مباشرة أو رمزية، وهذه الصعوبة أمكن التغلب عليها في النهاية باستخدام صور معينة ليس فقط للتعبير عن الكلمات الكاملة التي تتشابه في الحروف الساكنة، وإنما أيضاً للتعبير عن أجزاء الكلمات التي تحوى نفس السواكن المتتابعة، وهكذا أصبحت صورة الآنية الحزفية الصغيره التي تعنى في الأصل «قدح» (نوس») علامة عامة للحرفين الساكنين n وسي بهذا الترتيب، سواء كانا ينتميان إلى نفس المقطع أو إلى مقاطع متتابعة في الكلمة، والعلامة عنى العلامتين الساكنين (ونس»)، والعلامة التي تعنى في الأصل كلمة (ون سه) بعنى (أرنب) (أصبحت تعبر عن العلامتين الساكنتين (ونس»)، والعلامة التي ربما كانت تعنى أصلاً الكلمة (منس») بعنى «لوحة الضامة» تطورت إلى التي ربما كانت تعنى أصلاً الكلمة (منس») بعنى «لوحة الضامة» تطورت إلى

علامة عامة للمجموعة الساكنة (من mn) مثل (مون mun) بمعنى (يبقى) و (سمنت sminet) بمعنى (ينشيء) و (حسمن hosmen) بمعنى (ملح النطرون) و (إمنودج emnudj ) بمعنى (صدر).

ثم حدث تطور آخر مشابه حين تم التوصل إلى علامات ساكنة مفردة \_أو بمعنى آخر حروف هجائية \_ باشتقاقها من علامات الكلمات التي تحوى في الواقع أو المظهر ساكناً واحداً. وهكذا أصبحت العلامة التي هي في الأصل عنصراً أساسياً في الكلمة ج بمعنى «مزلاج» تمثل الحرف «ز ن (البوص) تمثل الحرف إ i أو ى y ، والكلمة  $\Rightarrow$  (شي shei) بمعنى ( i«بركة» أصبحت الصوت الساكن (ش sh) ( اللغة المصرية ) والصورة (t. t) (خبز) صارت الحرف الساكن (t. t) وبهذا الأسلوب حصلت الكتابة المصرية القديمة على ٢٨ حرفاً هجائياً، وكان لهذا الاكتشاف نتائج بعيدة المدى إذ صار له في الأزمنة التالية تأثير هام على نشأة الأبجدية الهجائية السامية وهي الأم لكل الابجديات الحديثة.

لقد أصبح من السهل نسبياً الآن أن نعبر عن الكلمة التي تحوى حرفين أو ثلاثة حروف من السواكن بالحروف الهجائية وحدها، ولكن المصريين لم يتخذوا هذه الخطوة مطلقاً ، واستمروا بدلاً من ذلك يستعملون الرموز والمقاطع الصوتية القديمة ، فثلاً الكلمة (دون dwn) (يقف) لم يكتبوها باستخدام الحروف (u) و (u) و (u) و الكنهم أضافوا إلى (u)الحرف (د d ) والعلامة الثنائية (و wnن على أي بإضافة ما يبدو لنا كأنه حرف (١٥) سس

ولما كان المصريون غير معتادين على الفصل بين الكلمات بمساحات ولما كانت كثير من العلامات لها أكثر من معنى فإنهم كمحاولة لتجنب الغموض وتسهيل الفهم للعبارة المكتوبة كانوا يستخدمون طرازاً آخر من العلامات هي ما تسمى بعلامات المعنى أو «الخصصات» وهي توضع في نهاية الكلمة للدلالة على معناها، وهكذا فإن الكلمة ﷺ 🕳 دون (يقف) التي ذكرناها في الفقرة السابقة يلحقون بها العلامة ٨ التي تمثل رجلين للدلالة على وضع 124

الوقوف، وطبقاً لنفس المبدأ فإن الفعل (سور stur) بمعنى (يشرب) يكتبونه هكذا هكذا هكذا هكذا المرابعة إلى بإضافة العلامة ذات الحرفين الساكنين على (و wr) إلى حرف (س، و) المثم إضافة الحرف الساكن الأخير ح ( ٢ ) إلى الكلمة وفي النهاية يضعون «المخصص» المستنت وهي الصورة المصرية للدلالة على الماء، ولا يكتفون بذلك بل يحرصون على الإشارة إلى أن هذا الماء مخصص للشرب فيضيفون «المخصص» الأخير هو عبارة عن رجل يضع أصبعه في فه ليدل على أن الفعل المقصود بكلمة ww يقوم به الفم.

وبالبحث الوثيق في تطور الهيروغليفية يمكننا أن نميز بين نوعين من العلامات، الأول يحوى العلامات الصوتية، والثاني الحروف الأبجدية الأربع والعشرين.

| الدلالةالصوشين |       |                                       | . 1     | الدبولة الصوشين |          |                    | •       |
|----------------|-------|---------------------------------------|---------|-----------------|----------|--------------------|---------|
| بالاوربيه      |       | والألمالمصويرية                       | العلامة | بالاوربياه      | بالعرسة" | ولالمثوا النصويرية | العلامة |
| ί              | 2 6 1 | قصهةمزهزة                             | ρ       | 3               | 1.1      | مقاب               | A.      |
| w              | و     | فرخ ستان                              | 2       | ۲               | ع        | ساعد               | B-c.    |
| 1              | پ     | مقصد                                  | ם       | Ŀ               | ب        | ساق                | L       |
| m              | ۴     | بومية                                 | A       | +               | ف        | حية ذات قربنين     | * ا     |
| <i>T</i> U     | ى     | فه                                    | 0       | n.              | ن        | موجهة هياء         | ****    |
| 鬼              | ح     | ضفيرة من الكمّان                      | ĝ.      | h               | ھ        | فشاء دام           | ចា      |
| <u>L</u>       | ع     | بطنجيوان تُديى وذنبه                  | #       | ₽.              | خ        | مشيخ المسيدة       | 8       |
| کَ             | س.    | هنديزمطوى                             | 1       | ند              | ن        | مزلج (تزباس الباب) | -+-     |
| k              | ق     | بعائب المكتليد<br>(• المتلاحث الميصل) | 7       | مّ              | نٹی      | سووطب حاء          |         |
| g              | ح     | حمالة ذبير                            | 巫       | Ł               | 25       | سلة ذات أذن        | 0       |
| Ŀ              | ٽ     | عقال للدواب                           | ľ       | · t             | ت        | رغيف خببز          | _       |
| 료              | چ     | تُعسان                                | ۲       | d               | ے        | ميد                | =       |

ابجدية الكتابة الهيروغليفية للقلاعن الدكتور عبد المحسن بكبر

وإلى جانب هذا النوع من العلامات ينبغى أن نضيف كذلك العلامات العديدة التى تمثل ساكنين أو ثلاثة سواكن، مثل العلامة (مرmr) و

(خبر tm) و tm (tm) و tm) و tm (خبر tm) و tm (tm) و tm (tm) و tm (tm). الخ، والنوع الثانى يتكون من الخصصات أو العلامات الدالة على المعنى، وقد شرحنا الغرض من استخدامها فيا سبق، وقد نشأت من العلامات التى تؤدى المعنى التى أضيفت فيا بعد إلى الكلمات لتوضيح معناها.

کل هذه العلامات کانت تستخدم جنباً إلی جنب طبقاً لقوانین محددة بدقة نشأت فی علم الإملاء فی مرحلة مبکرة جداً وکان من الحتمی علی کل کاتب مجید أن یتعلمها، فیلاً الکلمة (یعیش) تکتب هکذا (nh) (عنخ (nh) علی مدلوها بالعلامة (nh) ثم أضیف إلیها الساکنان الثانی والثالث سس مدلوها بالعلامة (nh) علی التوالی وذلك من أجل تسهیل القراءة والکلمة (nh) و (nh) علی التوالی وذلك من أجل تسهیل القراءة والکلمة (nh) و (nh) التی تمثل قطعة من جلد التماح ثم والکلمة الصوتیة (nh) التی تمثل قطعة من جلد التماح ثم أضیف إلیها حرف صوتی آخر هو الحرف الهجائی (nh) ثم تاء التأنیث (nh) ثم تاء التأنیث (nh) الما معنی الکلمة کلها کاسم مکان فإنه عدد فی النهایة بالخصص الذی یرمز إلی قریة تفصل مفارق الطرق بین أحیائها (nh)

تدل الناذج السابقة على أن الكتابة المصرية كانت كتابة ساكنة ككل اللغات السامية القديمة مثل العبرية والفينيقية والعربية حيث لا تكتب حركات المد في الكلمات ولكن أى خبير بتلك اللغة يمكنه أن يفترضها بدون صعوبة ، كما كانت للكتابة الهيروغليفية خاصية أخرى تشترك فيها مع اللغات السامية وهي أنها تكتب عادة من اليمين إلى الشمال ، ولكن في بعض الحالات الاستثنائية ، ربما لأسباب فنية ، كان الكاتب يحتار الاتجاه العكسى من الشمال إلى اليمين .

إذ لم يكن المصريون القدماء يكتبون على الصخر بالأزميل وإنما يكتبون على المنشب أو ورق البردى ، الذى يستخلص من لباب أعواد البردى ، بالقلم البوص ، فإن علاماتهم تأتى أكثر بساطة وميلاً للاستدارة ، وهكذا نشأ إلى جانب الكتابة الميروغليفية على الآثار نوع آخر من الكتابة المختصرة التى استخدمت على التوابيت ولفائف المومياوات وأوراق البردى لأغراض جنازية ، ولكن عندما مست الحاجة إلى كتابة الحنطابات والحسابات التجارية في هجرى الشئون اليومية التى

تتسم بالسرعة تم تبسيط الكتابة أكثر من ذلك بحيث أصبحت العلامات الفردية تتصل فيا بينها كنوع من الاختزال، ونتيجة لهذا التطور ظهر الخط الرقعة الذى نعرفه اليوم باسم الكتابة «الهيراطيقية»، وهي بالنسبة لكتابة الهيروغليفية مثل كتابتنا اليدوية بالنسبة للمطبعة.

وفى وقت لاحق ظهر نوع جديد من خط الرقعة مشتق من الهيراطيقية لكنه أكثر اختزالاً واتصالاً بين حروفه، وانتشر استخدامه فى العصر اليونانى الرومانى وعرف باسم الكتابة «الديموطيقية» أو الشعبية.

ويبين الجدول المرافق سبعة أنواع عنتلفة من الكتابات، الخمسة الأولى منها منقوشة على آثار حجرية من عصور عنتلفة، وهناك أيضاً ثلاثة أنواع من الخط الميراطيقى اليدوى، وأخيراً الخط الديموطيقى من الفترة المتأخرة، والأشياء الرمزية التى يبينها الجدول هى (١) ثلاثة جلود ثعلب مربوطة سويا وتنطق (مس وو) (٢) سوط أو كرباج (مح mh) (٣) حربة (وع w²) (٤) قدوم يدق قطعة من الخشب (ستب stp) (٥) جرة حجرية بمقبض (غنم hnm) (٦) أدوات الكاتب (سش ٤٤) (٧) حزمة بردى ملفوفة بحبل [لوحة رقم: ١٢].

إن المدى الذى يغطيه الأدب المصرى إلى نهاية أسرة تحتمس الأول، سواء كان مكتوبا بالهيروغليفية أو الرقعة الهيراطيقية على سجلات من البردى أو منقوش فى الحجر، واسع للغاية، وممثل فيه تقريباً كل صنوف الأدب فيا عدا الدراما والملاحم فليس لهما وجود بالمرة تقريباً، ولكن الملاحم بمثلها فى مصر مثال واحد باق يعود إلى الأسرة التاسعة عشر (القرن الثالث عشر ق.م.) وهو يسجل ذكرى المغامرة العسكرية العظيمة التى قام بها «رمسيس الثانى»، أما الدراما فتوجد فى نقوش مخصصة للعبادات الدينية، وأكثر من ذلك فإن أعمال الأدب المصرى، فيا عدا استثناءات قليلة، لم يوقعها الشعراء والكتاب الذين أبدعوها تماماً كما لانعلم أساء المهندسين والبناءين العظام الذين أقاموا المبانى الرائعة فى مصر القدعة.

وتمثل الأعمال الدينية أكثر مساحة في الأدب الباقي حتى الآن، وأهم هذه الأعمال ثلاث مجموعات كبرى معروفة للعلماء المحدثين بأسهاء «نصوص الأهرام» و «نصوص التوابيت» و «كتاب الموتى»، وهي مكونة من مجموعات من الصيخ السحرية تسهل على الملك رحلته في العالم الآخر وإقامته هناك. ويرجع منشأ نصوص الأهرام إلى بداية الدولة القديمة وبها أجزاء ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، ولكن أولى النسخ التي اكتشفت منها في العصور الحديثة عثر عليها في حجرات الدفن تحت باطن الأرض في أهرامات الاسرتين الخامسة والسادسة، أما نصوص التوابيت وهي مكتوبة أساساً على جانبي التوابيت للأشخاص العاديين فترجع إلى الدولة الوسطى، وأما كتاب الموتى ومعظمه مكتوب على سجلات البردي فينتمي إلى الدولة الحديثة.

وفى الدولة الحديثة أضيف إلى هذه المجموعات نوع آخر من الأدب الجنائزى يسجل الفكرة القديمة عن رحلة إله الشمس الليلية فى العالم السفلى بالكتابة والصور، وإلى هذه المجموعة من النصوص ينتمى «كتاب ما هو موجود فى العالم السفلى» (الذى يعرفه العلماء عادة باسم «آم دوات» Am Duat وقد سبق ذكره و «كتاب البوابات» الذى سجل لأول مرة فى مقابر الملوك فى طيبة ولكن من المؤكد أنه يعود إلى زمن أسبق، وبالإضافة إلى ذلك توجد أناشيد لاحصر لها وضعت تكريماً للآلمة.

أما أعمال ما يسمى بالأدب الفنى فإنها تنقلنا إلى بجال فريد من الوجود، ولاسيا القصص الرومانسية والحكايات الشعبية التى تحكى بطريقة مبسطة كل أنواع المغامرات المدهشة فنقرأ مثلاً عن كبار السحرة الذين كانوا يزاولون فنهم فى عهد الملك خوفو وما قبله من عصور، أو عن الأخوين اللذين كانا يعيشان فى وئام حتى أوقعت بينها الزوجة الخائنة للأخ الأكبر وماحدث لها من مغامرات بعد ذلك، وهناك حكاية أخرى قوية الشبه بقصة السندباد البحرى فى «ألف ليلة وليلة» تحكى عن ملاح تحطمت سفينته فى رحلة إلى بلاد بونت ودفعته الأمواج إلى جزيرة منعزلة يسكنها ثعبان عملاق. وفى قصص أخرى نجدهم يتخلون عن هذه الروح الشعبية البسيطة وينتهجون نغمة أخرى أكثر فخامة وصنعاً لابد أنها لم تكن أقل جاذبية للمصريين المتعلمين فى الزمن القديم عن العرب المحدثين، وبهذا تكن أقل جاذبية للمصريين المتعلمين فى الزمن القديم عن العرب المحدثين، وبهذا

الأسلوب «الفنى» كتبت رواية شائعة الانتشار عن نبيل مصرى اضطر لسبب غامض للفرار إلى سوريا عند ارتقاء الملك سنوسرت الأول للعرش، حيث أقام هناك سنوات عديدة بين البدو إلى أن استدعى أخيراً بعد أن بلغ سناً متقدمة للعودة إلى بلاط الفرعون.

وقد بينت حكاية الاستيلاء على «جوبا» بواسطة القائد «جحوتى» التى ذكرناها آنفاً كيف كانت الحملات العسكرية للجيوش المصرية في سوريا لها تأثيرها على قصاصى القصص، وتبدو في كل هذه القصص مدى السرور الذي كان يشعر به المصرى إزاء كل شيء غريب ومثير للدهشة، تماماً كها يشعر أحفاده اليوم، فقد كان المصرى القديم لا يحب شيئاً بعد انتهائه من أعباء عمل اليوم قدر أن يستمع من فم الراوى إلى حكايات العالم المدهش الذي يقع خارج حدود وطنه.

ولسوء الحظ لم يصلنا سوى عدد محدود من الأغانى الدنيوية ، وهى ذات طبيعة متفاوتة ، وأشعار التمجيد تكرياً للملوك ، مثل تلك التى تمجد الآلمة ، مليثة بعبارات المبالغة الطنانة ، ولكن قليلاً منها ، على أى حال ، وصل إلى قمة «الإيحاء الشعرى ويميزها تكرار العبارات الرمزية المؤثر ، مثل تلك المقطوعة فى مديح سنوسرت الثالث ((الأسرة ١٢) وهى جديرة بالاقتباس فيا يلى:

ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه وحده يساوى مليوناً وغيره من الناس لاحساب لهم

ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه يشبه الجسر الذي يكبح جماح المياه زمن الفيضان

ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه يشبه البيت المنعش الذي يدعو الإنسان للنوم في النهار ما أعظمه من سيد لمدينته

انه يشبه المتراس الذي يحمى الإنسان الخائف من خصمه

ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه يشبه الظل، وأكثر انعاشاً من مكان بارد في الصيف ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه يشبه ركنا جافاً دافئاً فى زمن الشتاء ما أعظمه من سيد لمدينته إنه يشبه الجبل الذى يصد العاصفة عندما تغضب السهاء

إنه يشبه الجبل الدى يصد العاصفة عندما تغضب السهاء ما أعظمه من سيد لمدينته

إنه يشبه «سخمت » عندما يواجه الأعادى الذين يعتدون على حدوده

أما أغانى الحب القليلة التى وصلتنا، والتى تشبه نشيد الانشاد لسليمان، وكذلك أغانى الشرب التى تعكس مباهج الحياة الطيبة، فهى دافئة وساحرة، وبها وفرة من أشكال الحديث غير المألوفة، وفيا يلى، كمثال على ذلك، أغنية الحب الذى يغنها هذا الشاب:

«إن أختى الحبيبة [تعبير مصرى عن حبيبة الفؤاد] وراء النهر وذراع النيل يفصل بيننا، وثمة تمساح يذرع الضفة ولكنى سوف أغطس فى أعماق الماء وأمشى على الفيضان، شجاعتى تعلو الفيضان، والماء تحت قدمى كالأرض إنه حبها ذلك الذى يمنحنى الشجاعة وهو سحرى الذى أمزق به التمساح.

إننى أتأمنل حبيتى وهى قادمة وقلبى فى سرور إن ذراعى مفتوحتان على اتساعها لتضمانها وقلبى ينبض فى داخلى ، لأن سيدتى قادمة نحوى إنها تقبلنى ، وتفتح شفتها من أجلى ، وعندئذ أكون منتعشاً دون خر

ليتتى كنت الجارية النوبية التى ترافقها حتى يمكننى أن أتامل رقة أطرافها!

ليتني كنت الغسال الذى يغسل ملابسها، ولو لشهر: إذن يكون في مقدورى أن أغسل الرحيق الحلو في منديل رأسها..

ويكون هذا عمل أفعله من أجل الحب، ولا أتقاضى عنه أجراً!

وكان المصريون مولعين ولعاً كبيراً بالأقواء الحكيمة، وهناك مجموعات عديدة من الأمثال الوعظية، التي تشبه تلك التي في الكتاب المقدس، وخاصة سفر الأمثال وسفر سيراش، تحوى شتى قواعد الحكمة وحسن السلوك، ومن أجمل كتب

الحكمة هذه «تعليمات الحياة والمرشد للنجاح» التى ألفها «كاتب غلال مصر» المدعو أمينيموبي Amenemope لإبنه «ليرشده إلى الصواب في طرق الحياة»، وكثير من فقراتها تشابه بشدة بعض الأقوال في «سفر الأمثال» بحيث يبدو من الضروري أن نستنتج وجود بعض العلاقة الشفوية بين العملين، ويكفى المثال الآتي لتبيان مدى هذا التشابه:

# أمثال ۲۲: ۲۲

لاتصادق الرجل الذى يستسلم للغضب ومع الرجل الغضوب لاتذهب

# أمينيموبي ١١: ١٣ – ١٤

لاترتبط بالرجل السريع الغضب ولاتقترب منه في حوار

ويتصل بكتب الحكمة اتصالاً وثيقاً نوع آخر بارز من الأدب المصرى يحوى تأملات وشكاوى من بؤس العالم وشر الإنسانية ، وكثيراً ما لا يقتصد الكاتب فى التعبير عن وجهة نظره المتشائمة إزاء إمكان تحسن هذا الوضع السيء في المستقبل، ولكنه أحياناً ما ينظر بعين متفائلة إلى مستقبل أفضل سواء على الأرض أو في العالم الآخر بعد الموت الذي يأتي في النهاية ليحرر الإنسان الذي يناضل تحت عبء اليؤس.

وكل هذه الأنواع من الشعر تتميز عن القصة النثرية العادية باختيارها للغة، ومعظمها يسيطر عليها شكل خاص من الشعر يصحبه وزن عدد وتشابه فى الأجزاء الذى يميز الشعر العبرى، فالفكرة التى يعبر عنها شطر تتكرر فى الشطر الثانى بنوع من التوسع، وربما فى الشطر الثالث أيضاً، وهذا الرثاء القديم للملك يوضح جيداً هذه الخاصية فى الشعر المصرى:

طوبى للذى يحمى البلاد ويوسع حدودها الذى يتغلب على البلاد أجنبية بتاجه ويضم الأرضين بذراعيه ويطلق السهم بدون أن يشد القوس

إن قوته مزقت البدو في البلاد، والحنوف منه قد ذبح الأقواس التسعة.

والعلم لدى المصريين القدماء مشهور، ومع ذلك فإن ماكشف عنه ١٠١ في الأعمال العلمية يجعل من اطراء الماضي أكذوبة، حقاً كان المصريون يمتلكون قوة ملاحظة كبيرة، وكان إدراكهم للظاهرة في العالم الخارجي غالباً ما لا تشوبه الأخطاء، وإنهم حصلوا على معرفة تجريبية كبيرة نتيجة للتجربة، ولكنهم خلافاً للإغريق نادراً ما نجحوا في ترتيب ملاحظاتهم الفردية في نظام متماسك طبقاً لوجهات نظر محددة، وربما يكون نجاحهم الأكبر في مجال الفلك، لأنهم بدأوا في تاريخ مبكر يلاحظون النجوم ويدرجون النجوم الثوابت في مجموعات، كل منها لها اسمها الخاص، وحتى يمكنهم معرفة طريقهم وسط الحشد الكبير من الأجسام السماوية قسموا خط الأستواء السماوي إلى ستة وثلاثين جزءاً اسميت أبراجاً، ثم رصدوا مواقع النجوم في كل ساعات الليل وسجلوها طوال العام على فترات من عشرة أيام في مجموعة من الجداول الخاصة، ونرى مجموعات منها مرسومة على سقوف بعض المقابر الملكية في الدولة الحديثة لتمكن الحاكم المتوفي أن يحدد بواسطتها ساعات السماء ونقطة الانقلاب في العام، وهناك خرائط أخرى للسماء تدله على طريقه في السهاء وتكون بمثابة تقويم بالنسبة له، وقد اكتشف أخيراً واحد من أقدم وأحسن قوائم الأبراج، يرجع إلى أواسط الأسرة الثامنة عشرة، في سقف مقبرة سننموت Senenmut في الدير البحرى ، وتبدو فيها مجموعة الدب الأكبر، على شكل رأس ثور، والنجوم حول القطب مبينه في النصف الشمالي من السهاء بينها أوريون Orion والعذراء سوتيس (سيريوس) واضحان في النصف الجنوبي، وبالإضافة إلى ذلك توجد قائمة بالأبراج تضم الأعياد الشهرية القديمة الإثنى عشر، كل منها في دائرة على قطرها الساعات الأربع والعشرين، وموكب من الأجسام السماوية في الساء الشمالية، وأخيراً صورة «حقل البوص» وهو المنطقة السماوية التي يرغم المتوفى على مزاولة عمله فيها.

ومن الملاحظات الفلكيه المختلفة للمصريين حصلت واحدة منها على أهمية عملية خاصة ، فقد اكتشفوا من قديم الزمن أن اليوم الذى يبدأ فيه الفلاح المصرى سنته الجديدة وبداية الفيضان السنوى للنيل يقترنان تقريباً مع اليوم الذى تظهر فيه ألمع النجوم الثوابت سيريوس ، المعروفة باسم سوتيس (سوبدت) للمصريين فى الأفق الشرقى عند الفجر بعد شهرين ونصف شهر من الاختفاء، والفترة بين

شروقين لسوتيس على هذا النحو مدتها ٣٦٥ وربع يوم، وباعتماد هذا الحدث أول يوم فى السنة الجديدة حصلوا على سنة تقويمية تتطابق مع السنة الشمسية، وبالطبع فإن هذه السنة لم تكن تستخدم فى الأزمنة القديمة فى الحياة المدنية، فإن السكان الزراعيين ساروا على سنة تضم اثنى عشر شهراً كل منها ٣٠ يوماً بالإضافة إلى خسة أيام نسىء لتحاشى الاختلاف الكبير عن السنة الشمسية الحقيقية. ولما كانت هذه السنة تنقص بمقدار ربع يوم عن سنة سوتيس الفلكية لذا كانت بداية العام الجديد فى السنة المدنية (أو الشعبية) تنقص بعد أربع سنوات بمقدار يوم واحد عن سنة سوتيس الجديدة التى تقع فى ١٩ يوليو، وبعد مضى ١٤٦٠ سنة مدنية يقترن الشروقان مرة أخرى ويمكن الاحتفال بيومى السنة الجديدة (وهما بدء الفيضان واقتران الشروقين) معاً مرة أخرى، ولكن بالرغم من الجديدة (وهما بدء الفيضان واقتران الشروقين) معاً مرة أخرى، ولكن بالرغم من الامبراطورية الرومانية بعد دخول المسيحية، ثم نقلها إلى روما يوليوس قيصر عام الامبراطورية الرومانية بعد دخول المسيحية، ثم نقلها إلى روما يوليوس قيصر عام عليه بتعديلات طفيفة إلى اليوم.

وكان الفيضان السنوى للنيل الذى يتكرر بانتظام يغير أو يمحو الحدود بين قطع الأرض، مما أرغم المصريين فى زمن مبكر على معرفة علم المساحة والحساب، وكانت طرقهم فى الحساب مرهقة نوعاً ما، وإذا نظرنا نظرة عابرة إلى ورقتى البردى الحسابيتين اللتين عاشتا من أواخر الدولة الوسطى وعصر الهكسوس فإننا لا نملك سوى الدهشة للطريقة المتعبة التى كانت تحل بها أبسط التمارين فى الرياضة والهندسة، ومع ذلك فإن المصريين أجادوا فى زمن مبكر جداً بعض الحسابات الهندسية البالغة الصعوبة والتى عزى اكتشافها للإغريق، ولم يكن الحسابات الهندسية البالغة الصعوبة والتى عزى اكتشافها للإغريق، ولم يكن الجال، ان كتب المصريين فى هذا الموضوع كانت مخصصة كلياً لمعالجة المشاكل العملية، وأنهم لم يحاولوا مطلقاً معالجة الرياضة كعلم.

وكان الموقف أفضل على نحو ما فيا يتعلق بعلم الطب الذى يقول هيرودوت عنه «إن مصر مليئة بالأطباء، كل منهم متخصص فى فرع من فروع الطب»،

وكان هناك أدب طبى شاسع عاش منه جزء كبير فى الوثائق البردية ، ولدينا مالا يقل عن ثمانية أعمال طبية كاملة كتبت خلال النصف الأول من الدولة الحديثة حوالى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد ، أما المادة التى تحويها النصوص فإنها تعود إلى زمن أسبق ، بعضها يرجع فى الزمن إلى بدايات الدولة القديمة .

وواحدة من أقدم هذه الأبحاث لاتتعلق بالأمراض البشرية وإنما بالطب البيطرى، أما السبع الباقيات فأربع منها ذات طبيعة مختلفة تحوى مزيجاً من المادة الطبية البحتة وعدداً من الوصفات الخاصة بالاستخدام المنزلى وهى اقتراحات تجميلية كطرق صبغ الشعر الشائب وصيغ ذات طبيعة سحرية، وثلاثة من هذه البرديات متجانسة تماماً إحداها بحث فى أمراض النساء، والأخرى، وقد بقيت منها شذرات قليلة، يختص بالحمل والعقم وجنس الجنين، والثالثة خاصة بالجراحة.

كل هذه الأعمال تستهدف هدفاً عملياً بحتاً، فالمقصود بها أن تنقل الخبرة الطبية التى أمكن الحصول عليها بالتجربة إلى الأجيال القادمة من الأطباء، والمقصود بكل كتاب أن يستخدم كمرشد عملى، ولا نكاد نرى فى هذه الأعمال أى اهتمام بالمنهج العلمى البحت، فكل منها عبارة عن مجموعة جافة من الوصفات التى نادراً تنيرها شرارة من الفكر التأملى مثلها هو الحال مثلاً فى الإرشادات الحناصة بالقلب البشرى والأوعية الدموية، وعادة ما يقتصر الطبيب على إعطاء تشخيص دقيق بقدر الإمكان مع تحديد طبيعة وموضع المرض وإعطاء العلاج الصحيح طبقاً لما ارتآه، وهذا العلاج غالباً مالا يكون غير معقول فحسب وإنما فعالاً أيضاً، ولكنهم كثيراً ما كانوا يعتمدون على الشعوذة فى وصف العلاج، فعالاً أيضاً، ولكنهم كثيراً ما كانوا يعتمدون على الشعوذة فى وصف العلاج، فعندما تفشل المعرفة الإنسانية يكون اللجوء إلى السحر والخرافة.

وهناك كتاب رابع من مصر القديمة يمكن القول عنه إنه يختلف اختلافاً أساسياً بل ويعبر عن روح علمية حقة ، ذلك هو بردية إدوين سميث الجراحية ، وهي من الكنوز الكبرى المحفوظة حالياً لدى الجمعية التاريخية بنيويورك وقد نشرها نشراً متقناً عالم الآثار الأمريكي چيمس هنرى بريستد ، هذه هي أقدم رسالة في الجراحة في العالم وهي تبحث ٤٨ حالة في سبعة أقسام مختلفة مرتبة حسب أجزاء الجسم إبتداء من الرأس إلى الأسفل فهي تبدأ بأمراض الجمجمة وتنتهي بأمراض القدم .

وكل الحالات التى تبحثها هذه الرسالة منسقة طبقاً لخطة محددة، ففى البداية يوجد العنوان الخاص بالمرض، ويلى ذلك فحص المريض تتقدمه هذه الكلمات «إذا فحصت مريضاً..» مع إعطاء تقرير عن الظواهر يضاف إليها التشخيص الذى يبدأ بهذه العبارات «سوف تقول عنه.. إنه يعانى من».. هذا أو ذاك المرض وإعطاء إسمه، وبعد ذلك يأتى القرار المهنى للطبيب الذى قد يأخذ واحداً من هذه الأشكال المختلفة الثلاثة (١) «مرض سوف أعالجه» وهو تشخيص مضجع (٢) «مرض سوف أحاول وسعى معه» وهو تشخيص يعبر عن الشك (٣) «مرض لا يعالج» وهو تشخيص يائس.

هذا الكتاب المصرى القديم الشهير ليس مجرد كتاب يحوى حالات تعسفية معت عرضاً، كغيره من الكتب الطبية المصرية، بل أقرب ما يكون إلى رسالة علمية وضعها مؤلفها، الذى ربما كان طبيباً فى البلاط أو الجيش، بأسلوب علمى منظم كى ينقل الخبرة الحالية التى اكتسبت بالتجربة عن طريق الفحص المنهجى والتفكير الموضوعي، ولهذا السبب فإن بردية إدوين سميث ليست فقط أثراً ثميناً فى تاريخ الطب، وإنما هى أيضاً شاهد واضح على الروح العلمية التى أرشدت منذ أربعة آلاف عام أو أكثر، قلة من الرجال المتازين فى أبحاثهم، إنها افشاء مدهش للذهن البشرى وهو يكافح فى المراحل الأولى لتطور العلم.

أما اللغة المصرية كما تظهر في شكلها الأخير، أي القبطية ، فكانت مكتوبة بالأبجدية الإغريقية مضافاً إليها سبعة حروف مأخوذة من الكتابة المصرية ، وقد استخدمت بعد أن انتشرت المسيحية في مصر لتحل على الديانة القديمة للبلاد ، والواقع أنه كما اختفت الديانة القديمة تاركة الجال للجديد ، نسيت أيضاً بالتدريج المعرفة بالكتابة الهيروغليفية التي كانت قاصرة إلى حد كبير في المرحلة الاغريقية الرومانية على الكهنة المحليين ، وأصبحت القبطية بكتابتها السهلة الميسرة لغة الكنيسة المسيحية في مصر ، وترجمت الكتب الدينية المسيحية إلى القبطية ، واستخدمت هذه اللغة باتساع في الكنائس والأديرة بوادى النيل ، وظلت مستخدمة حتى القرون الوسطى ، ولكنها بعد الفتح العربي (٤٦١ م ) أخذت تخبو

ببطء كما تخلت المسيحية بدورها عن مكانها للإسلام، وهكذا اختفت لغة المصريين القديمة، وحلت محلها اللغة العربية التى عاشت إحدى لهجاتها كلغة للمصريين المحدثين.

الغصل الثاني عشر

الديانة المصرية

إن من يريد أن يعرف الأفكار الدينية التي سادت في العصر الذهبي لمصر عليه أن يعود القهقري ويحاول أن يفهم العبادات التي كانت قائمة في العصر المظلم الأول حيث كان «الوجهان» مصر العليا ومصر السفلي لا يزالان قائمين بصفة مستقلة جنباً إلى جنب قبل أن تتوحد الأمة المصرية. كانت كل مدينة وبلدة وقرية لها إلهها الحامى الحناص ومعبدها الذى يلجأ إليهما السكان طلبأ للمساعدة في زمن الحاجة أو الخطر ملتمسين رحمة الإله عن طريق الصلوات والقرابين، ففي يداه السراء والضراء للجماعة، وهو سيد المنطقة، و«إله المدينة» الذي يتحكم، كالأمير. أو الحاكم الأرضى، في مصير رعاياه ويدافع عنهم في مواجهة خصومهم ، ويدل على وثيق اتصال الإله بالمنطقة حقيقة أنه كان كثيراً لا يملك إسماً خاصاً به وإنما يحدد بإسم مكان عبادته التي يقدس من خلالها، فثلاً كان الإله المحلى لمدينة أمبوس Ombos بمصر العليا يسمى «الأمبوتى Ombite»، وإله إدفو يشار إليه بـ «بالأدفوى »، وبالطبع كان كل إله محلى يحمل عادة إسماً محدداً نادراً ما نستطيع تحديد معناه الأصلى الآن، فكان إله منف يدعى «بتاح»، وإله طيبة يسمى «مونتو»، ولقب إله حرور Herwer (انتنيوي) يدعى خنوم ، وإله قفط Copros يسمى مين Min ، وفي عين شمس Heliopolis يدعى آتوم ، ومن الأسماء الشائعة بين الآلهة الأنثى حتحور Hathor «سيدة دندرة» ، ونيت Neith الهة سايس Sais وسخمت Sekhmet الربة الحامية لمنف Memphis.

وكانت صلاحية هذه الإلهة المحلية مقصورة عادة على مدنها ، ولم تكن تملك أى قوة خارج حدودها ، ولكن قليلاً منها ، على أى حال ، حصل على مجال نفوذ

[صورة رقم: ١٣]

أوسع مع تزايد أهمية المدن التي تعبد فيها الآلهة، وبهذه الوسيلة أصبحت هذه الآلهة أرباباً للأقاليم أو حتى أرباباً قومية. واحتلت مراكز رفيعة في مجمع الآلهة Pantheon المصرى، وهكذا نجد أنه في الفترة المبكرة عندما كانت مصر تتكون من مملكتين أن الآلمة المحلية للعاصمتين ـوهما ست في أمبوس وحورس في بحدت ... أصبحا الإلمين الحاميين للدولتين. وقد حفظت لنا الأساطير بعض ذكرى الحروب التي قامت بين الشمال والجنوب، فقد تصارع إلها المنطقتين طويلاً، كملكين مقدسين، لتحديد من منها تكون له السيادة على الأرضين، ولكن في النهاية أمكن الوصول إلى تسوية سلمية بينها أخذ بمقتضاها كل منها نصيبه نصف المملكة ، وعندما توحدت مصر فها بعد في دولة واحد بانتصار مصر العليا على مصر السفلي أصبح حورس إلها قومياً، وهو مركز احتفظ به خلال كل العصور التالية، فالملك اعتبر كتجسيد لإله الرئيسي حورس. وبعد ذلك بقليل، في عصر ما قبل التاريخ أيضاً، عندما انقسمت مصر للمرة الثانية إلى مملكتين مستقلتين لكل منها عاصمتها الجديدة، ارتفع الإلهان المقدسان في هاتين المدينتين ــوهما الربة أنثى النسر لإنخاب Enkhab (الكاب) والربة الحية لبوتو Buto\_ إلى مرتبة الإلمة القومية وامتدت عبادتها إلى ما وراء مجال نفوذهما الأصلي. ونفس الشيء حدث للإله الكوني آمون فقد نقل من هرموبولس إلى الكرنك في الأسرة الحادية عشرة وهكذا أصبح في النهاية الإله المحلى لطيبة، وبعد ذلك عندما توحد مع رع أصبح «ملك الآلمة» أو الإله القومي للدولة الحديثة.

وكثيراً ما كان يحدث أن يهاجر سكان مدينة ويؤسسون وطناً جديداً في مكان آخر، وفي مثل هذه الحالة ليس ثمة ما يدعو للدهشة أن يحملوا معهم إلههم الحلى وينشئون له مكان عبادة جديداً في علهم الجديد، وكان يحدث في حالات أخرى أن يفتتن الناس في إقليم ما بقوة الإله الأجنبي في حماية جماعته أو وفرة الحيرات والمعجزات التي يسبغها عليهم فكانوا يقومون بالحجيج إلى مقصورته أو يقيمون له معابد جديدة حيث يمكنهم بتقديم العطايا له أن يكسبوا بركة رضاه. وبهذه الطريقة ينتقل الإله أحياناً إلى مدينة لم ينشأ فيها أصلاً، وأحياناً كان يجذب جهرة العابدين من الإله الفعلى لمدينتهم أو حتى يغتصب مركز الإله المحلى ويصبح الرب المعبود للمدينة، وربما تكون بمثل هذه الطريقة حصلت الربة نيت في سايس

على مقصودتها في إسنا، وعبد الرب خنوم، وموطنه الأصلى هبسليس Hepselis. بالقرب من أسيوط، في أنتينوى Antinoe وإسنا وإلفنتين.

ومنذ وقت مبكر انتشرت شهرة بعض الآلهة المحلية من خلال التأكيد على جوانب معينة من شخصياتهم، ونتيجة لذلك أصبح البعض منهم رؤساء للصناعات والمهن، فالإله منتو ذو رأسُ الصقر أصبح إلهاً للحرب، ومين رب قفط صار إلهاً للمسافرين في الصحراء بالإضافة إلى كونه إلهاً للخصب والحصاد، وبتاح إله منف الذي نشأ في إقليمه الفن المصرى المميز في العصور التاريخية ، أصبح سيداً لكل الفنانين وعمال المعادن والحدادين، وسخمت القوية إلهة منف أصبحت إلهة نارية مرعبة تمحو أعداءها، بينا حتحور إلهة دندرة تحولت إلى ربة للحب والمرح، وحورس الصقر أصبح إله الشمس الذي ينير العالم وكان قد اشترك كبطل شاب في معركة طويلة مع خصمه ست إله العاصفة، وتحوت إله هرموبوليس كان إله القمر الذى خلق أقسام الزمن ونظام الكون فعدوه أيضاً مخترع الكتابة الهيروغليفية و «رب الكلمات المقدسة » وإله المعرفة، أما الإله التمساّح سوبك فكان من الطبيعي اعتباره ربأ للهاء يعبد كإله مقدس في مدن طابعها الخاص الاعتماد على الماء كجزر جبلين Geblein وكوم أمبوKomomboفي واحة الفيوم أو في مدينة خينو Khenu وتدفقات النيل بالقرب من سلسلة Silsila الحديثة. وهكذا كان الأرباب المحليون كثيراً ما يتحولون إلى أرباب مهيمنين على حرف معينة أو الهة طبيعة تعبد في طول البلاد وعرضها.

وإلى جانب «أرباب المدينة» هؤلاء كان هناك عدد كبير من الآلمة الصغرى والأرواح والشياطين التى تعتبر أحياناً ذات نفع أو أذى للناس ومن اللازم خطب ودها، بالاضافة إلى مجموعة هامة من الجنيات اللاتى يساعدن النساء أثناء الحمل وفى امكانهن تأخير الوضع أو الإسراع به، كما حصل على محبة خاصة الإله الحيالي بس Bes الذي أدخلت عبادته إلى مصر من بلاد أجنبية في فترة مبكرة، وكرم بصفته الإله الحامى لسرير النوم والزينة. ويمكننا أن نعدد فيا يلى قليلاً من الآلمة الكبرى الأخرى مثل إلمة وربات الحصاد، والأرواح التى تأتى بالشفاء في أوقات المرض وآلمة وربات الحرب.

وإذا كان سكان منطقة ما يعيشون في سلام ويتبادلون العلاقات الودية مع جيرانهم فن الطبيعي أن تشاركهم آلهتهم هذه الصداقة، فالآلهة، مثل الناس التي تعبدها ــ تتزاور فيا بينها في أيام معينة، وكثيراً ما كان الأرباب الغرباء يحصلون على أماكن خاصة للعبادة وتقام لهم العبادة في معبد «إله المدينة» الذي يظل بعثابة الإله الرئيسي للمنطقة ولكنه ليس الإله الأوحد الذي يتلقى عبادة سكانها أذ هناك داثرة كاملة من الآلهة الأخرى وإنصاف الآلهة يقفون إلى جانبه كضيوف له ويشاركونه المداثح والعطايا التي يقدمها عباده، والواقع أنه منذ وقت مبكر للغاية أخذ الكهنة يقاربون بين مختلف الآلهة ويعقدون الروابط بين بعضهم بعضا، ونتيجة لذلك ليس من النادر أن تقرن ربة ما بالإله الرئيسي في المدينة كزوجة له ويضاف إليها إله ثالث كابن لها. فثلاً نجد في الكرنك بطيبة الإله الرئيسي آمون ويضاف إليها إله ثالث كابن لها. فثلاً نجد في الكرنك بطيبة الإله الرئيسي آمون تشاركه في العبادة زوجته الربة موت وابنها إله القمر خونسو، وفي منف حصل وزوجته الشقيقة إيزيس وابنها حورس يكونون ثالوثاً أو أسرة مقدسة.

كانت الآلهة المصرية لها أسهاء متعددة، ولا يقل عنها عدداً الظواهر الخارجية المنسوبة إلى هذه الآلهة بواسطة عبّادها، ومعظمها فجة بعض الشيء وتشبه (الفيتشية) التي لا تزال تسيطر ببراثنها على نسبة كبيرة من القبائل الزنجية غير المتمدينة في أفريقيا، فإله مدينة بوزيريس في الدلتا كان يصوّر كعامود له رأس وأيدى ملك مصرى، والآلهة نيت Neith في سايس تصوّر كدرع مثبت عليه زوج من السهام المتقاطعة، والإله بتاح في منف وإله الحصاد مين في قفط الذي يحمى طرق الصحراء التي تصل بين مدينته والبحر الأحمر كانا يعبدان على هيئة معبود شبه إنساني. وعلى أية حال، كانت الآلهة كثيراً ما تصوّر في شكل حيواني بحت مثل سوبك Sobek في صورة تمساح والإله منديس في صورة كبش، وتحوت هرموبولس في صورة الطائر ايبيس، وخنوم في شكل كبش، وحورس في شكل الصقر أو الباشق في حين خصمه ست Seth أخذ شكل وحش خرافي، والربة الحامية لبوتو كانت ثعباناً وربة انخاب Seth عمثل الربة موت في طيبة، شكل أنشى النسر بينا حتحور ربة دندرة أعطيت شكل بقرة.

كل هذه التصورات للآلهة تبدو لنا ليست غريبة فحسب وإنما أيضاً لاتناسب جنساً مثقفاً، وكان هذا هو نفس رد فعل الاغريق والرومان عندما تعرفوا على مصر وسمحوا لأنفسهم بالحرية في التعبير عن احتقارهم وسخريتهم ازاء مثل هذه الأفكار الدينية البدائية التي يدين بها شعب يستحق الاعجاب لكثير من منجزاته، ومع ذلك فإن أفكاراً مشابهة اعتنقتها شعوب متحضرة أخرى بما فيها بعض القبائل السامية بل والاغريق الأوائل. فقد كان الساميون يقدسون الأشجار والأحجار والحيوان، ولدينا عن الاغريق كذلك خرافات مشابهة تحكى مثلاً كيف تجلى والحيوان، ولدينا عن الاغريق كذلك خرافات مشابهة تحكى مثلاً كيف تجلى هرمس Hermes في شكل كوم من الأحجار، وأبوللو في شكل ذئب وزيوس في سحابة، وارتميس كدب، وهيرا كبقرة، ويعرف كل دارس لعلم الأساطير الكلاسيكية أن «الحيوان المقدس» لأثينا هو البومة، ولزيوس النسر.

وكانت العادة حفظ التمثال الخشبى للإله فى المعبد المحلى داخل ناووسه أو مقصورته ، وفى أيام الاعياد يحمل التمثال داخل ناووسه فى موكب على أكتاف الكهنة أو ينقل على النهر فى قارب مقدس. وبالإضافة إلى ذلك ومن أقدم العصور كان الحيوان المقدس لمعبد معين أى الحيوان الذى يظهر فى شكله الإله المحلى يُحفظ ويُعتنى به فى المعبد. وقد أعطى الرحالة الاغريقى استرابون الذى زار مصر فى عهد الامبراطور الرومانى أغسطس وصفا للتمساح المقدس لإله الماء سوبك الذى يعبد فى أرسينوى عاصمة الفيوم ، فقال:

«كان يُطعم بالخبز واللحم والنبيذ التي يجلبها الغرباء القادمون لمشاهدته ، وقد ذهب بنا مضيفنا إلى البحيرة ، آخذاً معه فطيرة صغيرة وبعض اللحم وقارورة صغيرة من النبيذ ، ووجدنا الحيوان مستلقياً على الضفة فتقدم منه الكهنة وفتح بعضهم فمه بينا ألقى واحد منهم الكعكة أولاً في فمه ثم ألحقها باللحم وأخيراً صبوا النبيذ ، وبعدئذ غطس التمساح في البحيرة وعام إلى الشاطيء المقابل » .

وفى المرحلة المتأخرة بعد أن فقدت الديانة كثيراً من حيويتها الداخلية وأصبح الناس متعلقين بالشكل الخارجي تطرفوا في عبادة الحيوان إلى حد أنهم كانوا يعتبرون كل حيوان مفرد من النوع الذي يعتقد أن الإله يظهر في شكله مقدسا ومعبوداً، وكانت هذه الحيوانات تعتبر حصينة، وكان قتل أي منها في مكان

عبادته جزاؤه عقوبة الإعدام. وبلغت الحماسة الدينية في تلك الفترة قصواها، عيث أصبح من المعتاد تحنيط كل واحد من الحيوانات المقدسة عند موته ودفنه باحتفال في جبانات خاصة مكرسة لهذا الغرض.

وقد اتخذت خطوة متقدمة عن الفيتشية الفجة في عصر ما قبل التاريخ عندما بدأ المصريون يصورون إلحهم في شكل آدمى، ففي ذلك الوقت كان الإله يظهر بوجه وشكل آدمى ويرتدى نفس نوع الملابس التي يرتديها المصريون أنفسهم، ويزين رأسه بغطاء رأس أو تاج كها يفعل الأمير أو الملك ويثبت في مثرره البسيط ذيل حيوان من الحلف كها كانت عادة الحكام في الزمن الأول، ورموز سلطته المصا والصولجان أما الآلحة فتحمل عادة زهرة بردى بساقها الطويل. وهذا التفسير الجديد للألوهية كان يتفوق على العقائد الفيتشية البدائية، فالصورة الفجة لبتاح تطورت إلى شكل شاب «جيل الوجه» له رأس حلقية ويرتدى ثوباً ضيقاً وهو يقف على سلم أو درج ممسكاً الصولجان بكلتا يديه. والآلحة التي كانت تعتبر في يقف على سلم أو درج ممسكاً الصولجان بكلتا يديه. والآلحة التي كانت تعتبر في المتقت منها، فأصبح سوبك رجلاً له رأس تمساح، وخنوم رجلاً له رأس كبش، اشتقت منها، فأصبح سوبك رجلاً له رأس الطائر ايبيس، وحورس له رأس صقر، وتمثل تحوت في شكل إنساني له رأس الطائر ايبيس، وحورس له رأس صقر، بينا سخمت أصبحت أمرأة لها رأس لبؤة.

وبالإضافة إلى الآلهة المحلية التى تصوروها فى شكل حيوانى كانت هناك حيوانات مقدسة أخرى محلاً للعبادة، وأشهرها العجل منيڤيس Mnevis الذى كان يُكرّم فى هليوبولس، والعجل بوخيس Buchis فى هرمونتيس (أرمئت)، ومالك الحزين فى عين شمس (هليوبولس) وخاصة العجل أبيس فى ممفيس (منف) وطبقاً لرواية أغريقية متأخرة وُلد الأخير نتيجة لهبوط شعاع من الشمس من الساء حيث لقح بقرة، وقد امتنع على هذه البقرة أن تضع مولوداً آخر، وكان العجل أبيس أسود بنقط بيضاء وله مثلث أبيض فى جبهته وشكل هلال على جانبه الأيمن، وهو عادة يرتدى قطعة قاش أحمر على ظهره، ونعرف أنه منذ أيام الدولة القديمة كان الكهنة يكرسون له ولكن ليست لدينا معلومات كثيرة حول طبيعته أو عادته وفى الأزمنة المتأخرة ظهرت تكهنات لاهوتية تحاول إنشاء علاقة بين هذا العجل البالغ التقدير وبين بتاح إله منف القديم، وأدى ذلك إلى ظهور فكرة أن

أبيس كان ابنا لبتاح أو طبقاً لعقيدة أخرى أكثر تعقيداً كان الصورة الحقيقية أو «التجسيد الحى لبتاح»، وفي الدولة الحديثة أمر أمنحتب الثالث بدفن العجول الميتة مع مظاهر التكريم في جبانة منف بسقارة في توابيت تماثل توابيت الدفن المعتاد. وفي الأسرة التاسعة عشرة في عهد رمسيس الثاني أقيم بهو جنازي رائع تثوى فيه العجول المقدسة داخل توابيت حجرية رائعة، وهذه الجبانة التي تقع تحت الأرض وهي عبارة عن بهو طوله ثلثمائة وخسين قدماً منحوت في الصخر الصلد وبه صف من الفجوات لدفن العجول تسمى السيرابيوم Serapeum وظلت تحظى بالتكريم الشديد حتى نهاية العصر البطلمي حيث كانت تجذب أفواجاً كبيرة من الحجاج الأتقياء.

وبوجه عام فإن معرفتنا بأكثر الآلهة الشعبية احتراماً محدودة للغاية ، فنحن نعرف أساءها وأشكالها ولكن طبيعتها وشخصيتها خافية علينا بالرغم من عديد المدائح الشعرية التى صيغت عنها فى التسابيح والطقوس الدينية . ومن الواضح على أى حال أن هذه الآلهة لم تكن تبدو للمصرين كمجرد أشكال فارغة وهمية كها تبدو لنا الآن بمعلوماتنا الشحيحة عنها ، وقد حكى العباد القدماء كثيراً من الحكايات عن أفعالها ومغامراتها المدهشة . ومن المؤكد أن هذه الخرافات قد وسعت وأسهبت وسجلت كتابة فى حضن الكهانة حيث نشأت أصلاً .

وبالإضافة إلى الآلمة المحلية التي يقتصر نشاطها في بجال محدود على الأرض كانت هناك قوى عظيمة أخرى نشأت في الطبيعة وشملت العالم كله مثل: الساء والأرض والشمس والقمر والنجوم والنيل. فالسياء كانت «الرب الأكبر» وتصوروها في شكل صقر ينشر جناحيه الحاميين على الأرض أو على مصر، وعيناه المقدستان هي الشمس والقمر عندما يفتحها يكون النهار وعندما يغلقها يأتى الليل، والنجوم متصلة بجسمه، والريح هي أنفاس فمه، والماء عرقه. وطبقاً لأسطورة أخرى واسعة الانتشار كانت الساء ربة تعرف أحياناً باسم «نوت». وفي الزمن الأولى كانت ملتصقة التصاقاً وثيقاً بين ذراعي إله الأرض جب Geb حتى جاء إله الفضاء «شو Shu» ففصل بينها بأن رفع نوت فوق سطح الأرض على ذراعيه المرتفعين واستقر تحتها، وبالاتحاد بين «جب» و«نوت» ظهر ابنها على ذراعيه المرتفعين واستقر تحتها، وبالاتحاد بين «جب» و«نوت» ظهر ابنها رع إله الشمس، أكبر آلمة الكون شعبية. الذي يسافر أثناء النهار على قاربه عبر

المحيط السحاوى كما لو كان مبحراً فى النيل، ثم ينتقل فى المساء إلى قارب آخر يهبط به العالم السفلى ويستمر فى رحلته، كما تخيلوه أيضاً صقراً يعبر السهاء بريشه اللامع أو بطلاً صغيراً يدخل فى معارك دائمة مع قوى الظلام المعادية، وباعتباره إلماً لمدينة إدفو فى صعيد مصر صوروه فى شكل قرص شمس يبسط أجنحته، وهو الشكل الذى يظهر به عادة كرمز للحماية فوق الأبواب وغيرها كزينة للمعابد المصرية.

وعموماً لم تشكل آلهة الطبيعة ديانة خاصة بها باستثناء حالة رع حيث أصبح من المعتاد، تدريجياً على أية حال، تقديم العطايا إليه تحت السهاء المفتوحة. وكرس له ملوك الأسرة الحامسة، الذين كانوا يعتبرون شعبياً أبناء رع، معبداً رائعاً بالقرب من العاصمة منف أبرز سماته مسلة من طراز فريد قائمة على قاعدة حجرية ضخمة.

وأدى تطور الأفكار الدينية عموماً إلى إيجاد نوع من العلاقة بين الآلهة المحلية وقوى الساء فقد كان كهنة الآلهة المحلية ينتهزون كل فرصة لرفع الشأن أربابهم، وهكذا أصبح الصقر حورس، الذى تحول عندئذ إلى إله قومى، موحداً مع إله السماء الذى كان يعتبر صقراً أيضاً كما رأينا، وأصبح بالتالى «الإله الأكبر» أو «سيد السماء» وتسمى حور آختى (حورس الأفق) وبالإضافة إلى ذلك تم توحيده مع رع، وأصبح بمثابة إله الشمس رع حور —آختى، وكانت النتيجة الطبيعية أن رع حصل أيضاً على شكل حورس، وطبقاً لذلك صوروه كملك فى هيئة بشرية برأس صقر يحيط بها قرص الشمس مع ثعبان الصل على جبينه.

وبنفس الطريقة أصبحت الآلهة المحلية الأخرى التى ليست لها أية علاقة أصلاً بالشمس والتى لم تظهر بتاتاً فى شكل صقور مثل إله الماء سوبك ذى شكل التمساح، والإلهين خنوم وآمون الكرنك ذوى شكل الكبش متماثلة أيضاً مع رع وحصلت بالتالى على قرص الشمس والصل المقدس كعنوان للتميز، واحتفظت الآلهة المحلية خلال هذا التطور بكل سماتها القديمة وكانت الأساطير المتعلقة بها تتكرر تقليدياً فأصبحت النتيجة الحتمية هذا الارتباك الهائل فى الأفكار المتشبعة بل والمتناقضة فى الديانة المصرية، وبذلت جهود فى الديانة للتمييز على الأقل بين

غتلف آلهة الشمس بعضها بعضاً، فأسندت وظيفة معينة لكل منهم، وطبقاً لذلك أصبح خبرى \_إله الشمس فى شكل جعران \_ بمثابة شمس الصباح، وعبد أتوم باعتباره شمس الغروب، ومع ذلك لا يبدو أن الكهنة المتعلمين قد نجحوا مطلقاً فى وضع نظام شامل للديانة المصرية.

ويمكن تتبع تطور مماثل بالنسبة لربات الإناث المحلية ، فقد ملن للتماثل مع الربة نوت ، وهكذا أصبحت الربة البقرة حتحور ربة للسهاء ، وهذه الحقيقة أدت إلى نتيجة مثيرة للدهشة وإن كانت منطقية وهى أن نوت نفسها صارت بقرة يتعلق بها عديد من الآلهة ويسندها في موضعها إله الفضاء شو بينا النجوم تزين بطنها ويسافر إله الشمس بقاربه عبر جسدها . [الصورة: ١٤]

وهناك آلمة علية عديدة أخرى لا تختلف كثيراً في طبيعتها أو مظهرها أصبحت ممتزجة منذ وقت مبكر، فهكذا اعتبرت حتحور وإيزيس نفس الشخص كها امتزج آمون إله الكرنك ومين إله قفط وفيا بعد خنوم إله إلفنتين سوياً في إله واحد، وتماثلت الآلمة القطة ربة بوباستيس Bubastis مع الإلمتين سخمت وبخت وكلاهما في شكل لبؤة، وتوحدت جميعها مع موت أم الآلهة وزوجة آمون.

وبالتأكيد لم يكن من العسير على أى عقل ذكى أن يتوصل إلى نوع من النظام بين هذا الخليط من الأفكار الاسطورية المختلفة، فهو يستطيع بشيء من الجهد أن يربط بين الآلهة المحلية ويتخيلها إلهة شمس أو سهاء ومن الطبيعي أن المصرى القديم توصل إلى أن عبادة الآلهة القديمة فكرة حقاء وأن عبادة مجموعة صغيرة من الأرباب أو حتى إله واحد أجدر بالاتباع، ولكن من ذا الذي يملك الشجاعة لوضع هذه النظرية موضع التطبيق ويركن على الرف العبادات القديمة ويستبدل بها عبادة جديدة؟ أن مثل هذا العمل كان من شأنه أن يثير كل كهنة مصر دفاعاً عن حقوق آلهتهم وامتيازاتهم الخاصة، وأكثر من ذلك كيف كان يمكن للكتلة الكبيرة من الشعب، التي تنظر باحترام بالغ للآلهة القديمة لمواطنها وليست لديها أدنى مصلحة في النظام الديني أن تتلقى اعلاناً بأن سلطة آلهتها الحامية قد

انتهت وحل محلها إله آخر عليهم أن يتقدموا له بصلواتهم وقرابينهم ؟ ومع ذلك لم يكن بعيداً ذلك اليوم الذى تبذل فيه مثل هذه المحاولة للعصف بكل آلهة الماضى واحلال محلها إله واحد للسهاء والأرض (أنظر الفصل ١٤).

ولم يكن فشل المصريين أقل من ذلك في تحقيق عجموعة من الأفكار المتكاملة بخصوص مصير الإنسان في الحياة بعد الموت ، كان هناك على الأقل في أعماق قلوب الناس الاعتقاد بأن الموت ليس حقاً نهاية كل شيء بل إن الإنسان يواصل الحياة تماماً كما لو كان على الأرض على شريطة أن تكفل له الشروط الضرورية للوجود، وأول كل شيء أن يزود بالغذاء والماء، ومن ثم كانت رغبة المصريين الحارة الدائمة في الحصول على «آلاف الأرغفة والأوز والثيران والجعة وكل الأشياء الحسنة التي يعيش بها الإله » في الحياة الأخرى ، ومن أجل توقى المعاناة من الجوع والعطش بعد الموت كان كل مصرى يزود مقبرته بجرار كبيرة ملآى بالطعام والشراب، وإذا كان غنياً فعليه أن يوقف الأوقاف التي يضمن دخلها تزويده في كل الأوقات بضرورات الحياة في العالم الآخر، وإذا كان لديه أبناء أحياء أو أقارب وثيقون فإن عليهم أن يذهبوا في أيام الأعياد الكبرى إلى الجبانة لايداع الطعام والشراب قرباناً في المقبرة، ومع ذلك كانت كل هذه المؤن غير كافية فمنذ زمن الدولة القديمة كانت جدران المقبرة أو على الأقل التابوت تغطى برسوم لكل أنواع الأشياء التي يمكن أن تتحول بالسحر إلى منتجات حقيقية تخدم الاحتياجات المآدية للمتوفى، وكان من المعتقد أن نفس هذه القوة السحرية تكمن في النفوش الكثيرة التي تنقش في مقابر الأثرياء حيث يرى المتوفى جالساً إلى مائدة محملة بالعطايا أو يشاهد ذبح وتقطيع ماشية القرابين أو الفتيات الفلاحات وهن يحملن القرابين من مقاطعته الجنازية.

وإلى جانب كل هذه الجهود التى تتخذ لراحة الميت كانت هناك وسيلة أخرى لتحقيق هذه الغاية المرجوة، فكثيراً ما نجد فى المقابر نقوشاً تحض كل زائر للمقبرة أو عابر سبيل على أن يرو صلوات معينة يمكن أن تستحضر بطريقة سحرية كل ما يحتاجه المتوفى من مباهج وغذاء، وبالإضافة إلى مفردات الطعام والشراب. كانت هذه الأشياء تشمل مختلف الزيوت والعطور وكحل العين وكثيراً ما توضع كل هذه الأشياء للاستخدام الجنازى فى قوارير باهرة جميلة

-بالإضافة إلى المجوهرات والملابس بل وحتى الأسلحة اللازمة لحماية المتوفى من أعدائه ، إلى جانب أشياء كثيرة أخرى . ومع توالى القرون زادت هذه الأشياء الجنازية زيادة كبيرة عدداً ونوعاً ، وأوضح مثال على ما كانت تضمه المقبرة من محتويات فى العصر الذهبى للامبراطورية الفرعونية ما تمثله الكنوز التى وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون والتى كانت تضم عدة آلاف من القطع .

وهناك اعتقاد شعبى هام آخر كان مرتبطاً بهذه الأفكار عن الحياة بعد الموت ومتطلبات ضمانها، فقد كان من المعتقد أن كل إنسان لا يملك جسداً فحسب وإنما له أيضاً روح تحيا فى العالم الآخر، وهذه الروح تأخذ شكل الطائر وفى الأزمنة اللاحقة شكل صقر برأس المتوفى، وكانوا يعتقدون أنه بعد الموت تفارق هذه الروح الجسد الميت وتنطلق بحرية فى العالم، ولكنها تعود خاصة فى الليل عندما تنطلق الأرواح الشريرة إلى تلمس السلامة فى المقبرة، ولكن ذلك لا يحدث على أى حال إلا إذا كات جسد المتوفى محفوظاً حفظاً سليماً وممنوناً من التحلل، ومن أجل تمكين الروح من معرفة الجسد الذى تنتمى إليه كان المصريون من أقدم العصور يولون اهتماماً بالغاً بحفظ الجسد.

ومن المعتقدات الشائعة الأخرى عن الموت فكرة أن المتوفى يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة ويستطيع بصيغ سحرية أن يتحول إلى مختلف الكائنات مثل الثعبان أو الصقر أو اللوتس أو الكبش أو حتى التمساح، ويجوب الأرض نهاراً بهذا الشكل، وقد عرف الفلاسفة والمؤرخون الاغريق هذه المعتقدات فيا بعد ولكنهم لم يفهموا معناها وتوصلوا إلى نتيجة خاطئة بأن المصريين القدامى، كالهندوس، يعتقدون بنظرية تناسخ الأرواح.

وكذلك كان ما يسمى بالقرين أو «الكا» يلعب دوراً هاماً فى المعتقدات الجنازية المصرية، و«الكا» نوع من الروح الحارسة أو القرين الذى يولد فى نفس الوقت مع الفرد ويلتصق به التصاقاً وثيقاً طيلة حياته ولكن «الكا» لاتشاركه تجربة الموت وإنما تواصل البقاء بعد المتوفى من أجل أن تدب فيه الحياة وتحميه من أعدائه فى العالم الآخر.

والميت، مثل الحنى، يحتاج إلى حاية الآلهة التي تهتم بعملية الدفن وسلامة الموتى في القبور. وفي كثير من المدن نجد هذه الآلهة الجنازية الخاصة مثل خنتي أمنيتو Khenty- Ementio أو «الأول بين سكان الغرب» (الميت) وهو عادة يمثل في هيئة ابن آوى، ولكن كل هذه الآلهة تراجعت إلى المؤخرة منذ الأزمنة السحيقة لصالح أوزيريس، الذي كان من المحتمل ملكاً مبجلاً يحكم مدينة بوزيريس Busiris بالدلتا، ولقى ميتة مأساوية مبكرة بإغراقه في النيل، ومع مرور الزمن شاعت شهرته ثم عبادته في مختلف أنحاء مصر، ولكن مدينة أبيدوس هي التي أصبحت في النهاية المكان الرئيسي لعبادته، وأصبحت القصة التي تحكى حياته ووفاته من أكبر القصص المحبوبة ، وهي أكثر قصص الآلهة المصرية إنسانية ومفهومية، ولكنها للأسف لم تصل إلينا في نص مصرى وطنى وإنما كرواية سجلها الكاتب الاغريقي بلوتارخ. وطبقاً لهذه الرؤاية كان أوزيريس ملكاً يحكم مصر ويمطر بركاته على رعاياه السعداء، ولكن كان له أخ شرير يسمى ست Seth يتآمر على قتله للاستيلاء على عرشه فدبر مؤامرة استطاع بها أن يخدع أخاه في مأدبة أقامها ويجعله يرقد في صندوق جميل، وماكاد أوزيريس يرقد في الصندوق حتى سارع ست وأعوانه الاثنان وسبعون إلى إغلاق الغطاء عليه وألقوا بالصندوق في النيل الذي حله إلى البحر، وحلت الأمواج في النهاية الصندوق محتوياته إلى شاطىء بالقرب من المدينة الفينيقية جبيل (بيبلوس)، وفي نفس الوقت كانت إيزيس، أخت أوزيريس وزوجته، تجوب خلال العالم بحثاً عن جسد زوجها، وبعد أن اهتدت إلى الصندوق واستطاعت الحصول عليها بشيء من الصعوبة حملته عائدة إلى مصر حيث أقامت الحداد على أوزيريس الراحل سرأ، ثم أخفت التابوت ورحلت إلى مدينة بوتو Buto في أحراش الدلتا حيث وضعت ابنها حورس، وأثناء غيابها عثر ست، ومو يطارد خنزيراً برياً على جثة أخيه الممقوت فاستشاط غضباً ومزق الجثة إلى أربعة عشر جزءاً بعثرها في مختلف أنحاء البلاد، ومع ذلك استطاعت ايزيس الوفية أن تعثر على هذه الأجزاء المبتورة، وكانت تدفن كلاً منها في المكان الذي تعثر عليها فيه وتقيم عليه قبراً، وهذا هو السبب في وجود قبور كثيرة مختلفة الأوزيريس في مصر. ولكن بعد أن بلغ حورس مبلغ الرجال في أحراش الدلتا خرج للأخذ بثأر أبيه، ووقعت معركة

رهيبة بينه وبين عمه انتصر فيها حورس، وفى النهاية، وبفضل تطبيق كل أنواع الصيغ السحرية بواسطة ابنه التقى، عاد أوزيريس إلى الحياة وأصبح يحكم الغرب ملكاً على الموتى الأبرار.

والموت الذى عاناه أوزيريس \_طبقاً للأسطورة \_ على يدى أخيه الشرير ست أصبح أيضاً مصير كل كائن حى، ولكن كها قام أوزيريس من الموت، يمكن لكل إنسان أن يبدأ الحياة من جديد إذا تليت عليه نفس التراتيل وأقيمت عليه نفس المراسم بواسطة ابن مخلص مثلها فعل حورس بأبيه أوزيريس، وبهذه الطريقة فإن المتوفى لا يأتى فحسب إلى أوزيريس وإنما يتحول إلى أوزيريس نفسه، ولكن الدخول إلى مملكة أوزيريس يتوقف على تلاوة تعاويذ وصيغ سحرية معينة بالإضافة إلى فرض أنه كان يحيا حياة فاضلة على الأرض كشرط أساسى للحصول على حياة خالدة، ولهذا المدف كان من الضرورى أن يمثل كل فرد بعد وفاته للمحاكمة فى حضرة أوزيريس أمام ٤٢ قاضياً ويعلن نفسه بريئاً من الأعمال الرديئة. وبعد أن يتحقق ذلك ويوزن قلب المتوفى بميزان الفضيلة أمام الإله تحوت وتثبت براءته، يسمح له بالدخول إلى مملكة العالم الآخر. [الصورة رقم: ١٥].

وظهرت أفكار غتلفة عن المكان الذي يقيم فيه الموتى الصالحون أغلبها أنه يقع في مكان ما في الغرب أى منطقة غروب الشمس، كما كان من المعتقد أيضاً أن الراحلين يتحولون إلى نجوم لامعة في السماء. أو أنهم يحيون في حقول الأسل السماوية حيث يقومون بزراعة الأرض وحرثها وريها وحصادها كما كانوا يفعلون على الأرض في عدا أن سنابل القمح في هذه الحقول يصل ارتفاعها إلى ٧ كوبيت (١٢ قدماً)، وهذه حقاً جنه راثعة للفلاح المصرى، ولكن عندما تغير الزمن في مصر القديمة أصبح العمل في الحقل ماساً بالكرامة. ولذلك ابتداء من اللولة الوسطى كانوا يضعون في قبر المتوفى مجموعة من الأشكال على هيئة المومياوات مزودة بآلات الحقل أو الرموز المقدسة من أجل أن تقوم بالعمل نيابة عنه، وفوق هذه التماثيل التي تسمى «أوشابتي» كانوا يكتبون اسم المتوفى مع صيغ سحرية تعطيها الحياة وتمكنها من القيام بواجباتها المحددة.

وهناك نظرية أخرى، كانت أصلاً خاصة بالملك وحده، تتمثل في محاولة توحيد الأفكار الختلفة للعالم الآخر، وكانت مسجلة في كتاب عنوانه «كتاب ما هو موجود في العالم الآخر» وكتب أخرى مشابهة، وطبقاً لهذه النصوص كانت توجد أرض أخرى تحت هذه الأرض المألوفة التي يحيا فيها الناس، وهذه الأرض السفلية مغطاة بساء و يخترقها بطولها مجرى ماء، وهذا العالم السفلي مقسم إلى اثنى عشر جزءاً تقابل الساعات الأثنى عشر التي يتكون منها الليل وتفصل بين الواحد والآخر بوابات ضخمة، ويسير مركب الشمس فوق المجرى وبه إله الشمس ذو رأس الكبش محاطة بالملك بحاشيته فيجلب لفترات قصيرة الضوء والحياة إلى المناطق المظلمة التي يبحر بينها، ويرافقه في هذه الرحلة الليلية المتوفي سواء كمرافق لإله الشمس أو باعتباره الإله نفسه، إذ يندمج به أحياناً ويرافقه في الرحيل من العالم السفلي عند طلوع الفجر ليواصل رحلته عبر عيط السهاء في ضوء الناء الغام.

وَفَى الْأَزْمِنَةُ المُبكرةُ كَانَ الميت يدفن بالوضع المعتاد في النوم، إذ يوسد على جانبه الأيسر وركبتاه مثنيتان على صدره ويداه أمام وجهه، وفي الدولة القديمة بدأت عادة دفن الملوك داخل القبر في وضع مفرود بطول الجسد، وفي نفس الوقت بدأت المحاولات لمنع تحلل الجسد بفن التحنيط، وأحرز فن التحنيط نجاحاً كبيراً بحيث احتفظت كثير من المومياوات بالملامح المألوفة للمتوفى. وفي البداية كان التحنيط بالطبع مبسطاً للغاية، فهم يكتفون بإزالة الأحشاء من الجسد ويملأون تجويف البطن بقطع من القماش الرقيق، ثم تنقع الجثة في محلول من ملح النطرون وتلف بالأربطة . وفها بعد كانوا يحقنونها بزيت خشب الأرز، ومع مجرى الزمن حقق فن التحنيط تقدماً هائلاً ، فأصبحوا ينتشلون المخ من الجمجمة باستخدام شوكة حديدية ويضعون عجائن من الراتنج ليحفظوا بقدر الإمكان كل ملامح البدن. ومنذ عهد الدولة القديمة كانوا يحفظون الأحشاء في أربع أواني توكل بحمايتها أربعة آلهة مسئولة عن حفظ الميت من الجوع والعطش، وفي الدفنات الثرية كانت هذه الأواني توضع في صناديق على شكل المقصورة مزينة بصور مناسبة للآلهة وبالنقوش الدينية ، وكانت عملية التحنيط تستمر مالا يقل عن سبعين يوماً وبعدها تتم كل احتفالات الدفن الصحيحة، فتوضع الجثة المحنطة في التابوت وتوسد القبر [صورة رقم: ١٦].

وقد تغير شكل التابوت خلال العصور، فكان في الدولة القديمة عبارة عن صندوق بسيط مستطيل الشكل من الحنجر أو الحشب، وكان من المألوف المستحب اعطاء التابوت شكل البيت المزود بالأبواب كي يرمز لفكرة أنه بمثابة منزل للمتوفى، وأثناء الأسرة الثامنة عشرة كان من المستحب للغاية صنع التابوت على هيئة رجل أو امرأة مكسوة برداء العصر أو على شكل مومياء، وتزيينه بكل أنواع النقوش والصور الدينية، ولم يكن التابوت الواحد على أي حال كافياً بالنسبة للأثرياء، فهم يصرون على أن يدفنوا داخل مجموعة من ثلاثة توابيت كل منها يوضع في داخل الآخر، وهكذا تصبح الجثة محفوظة فيا لايقل عن أربعة أغطية عظفة.

وحتى بالنسبة للنبلاء والأثرياء كان القبر الذى توضع فيه الجثة للراحة الأبدية عبارة أصلاً عن حفرة بسيطة عفورة في أرضية الصحراء على ارتفاع كاف حتى لاتدخلها مياه فيضان النيل، وتكوّم عليها كومة صغيرة من تراب الأرض وأمامها ساحة صغيرة تستخدم كمكان للعبادة حيث تقدم القرابين للمتوفى. ومن هذا الطراز البسيط للقبر ظهرت المصطبة التي كانت تستخدم لدفن المسؤلين في الدولة القديمة، وهي تتكون من شكل مخروطي مبنى بالطوب اللين المجفف بالشمس أو بكتل الحجر الجيرى، بالإضافة إلى فتحة رأسية أو سلم مؤدى إلى غرفة الدفن تحت الأرض حيث تودع الجئة ومكان العبادة يقع إلى الجانب الشرقى من البناء، وهو عبارة عن ساحة مسورة بها كوّة قليلة العمق تأخذ شكل الباب عادة وتمثل المكان الذي يعتقد أنه في نفس الوقت المدخل إلى القبر وإلى العالم الآخر، وغالباً ما تقام مقصورة أمام الكوّة، وبطريقة أخرى تقام غرفة عبادة حقيقية في بناء المصطبة بحيث يكون هذا «البتاب الوهمي» مثبتاً في الحائط الغربي. وبمرور الزمن زاد عدد الغرف الداخلية وأضيفت غرف إضافية إلى غرفة الدفن الأصلية، ونتيجة لذلك ظهر مسكن معتاد للمتوفى زينت جدرانه بالكتابات والنقوش البارزة الملونة، وتمثل المتوفي وأعضاء أسرته المدفونين معه تماثيل عديدة موضوعة في غرفة أو أكثر مخصصة لذلك الغرض. وتضاف تماثيل الخدم من ذكور وإناث مصنوعة من الحجر أو الخشب لتلبية الاحتياجات الجارية لسيدهم.

وكان قبر الملك في الفترة المبكرة مجرد مصطبة كبيرة من الطوب اللبن على النحو المذكور آنفا، وأقيمت تحتها مجموعة من الغرف لتحوى جثته وتابعيه مع كل الأدوات والمعدات الجنازية اللازمة. وهذه المصطبة تطورت إلى هرم مدرج ثم إلى المرم الكامل الذي أصبح منذ بداية الدولة القديمة إلى نهاية عصر الانتقال الثانى الشكل المألوف للقبر الملكى.

اثفصل الثلاث عشر

الفن المصرى القديم

من الملاحظ في مصر ـــأكثر من أي بلد آخر في العالم القديم ــ أن فترات التوسع السياسي والاقتصادى تقترن بازدهار الإنتاج الفني. فالفن المصرى بلغ القمة لأول مرة في ظل الملوك الأقوياء الذين حكموا الدولة القديمة خلال عصر بناة الأهرام، وبعد عدة قرون من الكساد بلغ قة ثانية في ظل الملوك الذين يسمون أمنمحات وسنوسرت في الأسرة الثانية عشرة. وأخيراً بعد سيطرة المكسوس شهدت الفترة التي حكمها ملوك يسمون تحتمس وأمنحتب في الأسرة الثامنة عشرة ازدهاراً في الجهد الفنى الأصيل انتج أعمالاً فنية لا تقل عن مثيلاتها في الفترات السابقة بل كثيراً ما تتفوق علها.

فَغَى عهد تحتمس الأول ــكما رأينا سابقاًــ ظهر طراز جديد من القبور الملكية التي شادها مهندسو الأسرة الثامنة عشرة، حقاً إن هذه المقابر المنحوتة في عمق الصخر الصلد لم تكن تعتمد في تنفيذها الباهر على العبقرية الفنية لواضع التصميم بقدر ما تعتمد على المهارة الحرفية لقاطعي الأحجار، ولكن يالها من عظمة وجال بلغتها أعمال الفنان والصانع في ذلك العصر العظيم الذي شهد إنشاء تلك المعابد والقصور! لقد كان زمناً من الفرصة الرائعة بالنسبة لهم، فقد أعادوا بناء المقدسات المهدمة من العصور السابقة، وشرعوا في بناء معابد جديدة تكريماً للآلهة. وعمل الفراعنة على الحصول على قصور جديدة رائعة تليق بعظمة منجزاتهم ، وكانت الاعتبارات المادية تسعفهم في ذلك العصر الجديد، فإن الأعداد التي لاحصر لها من أسرى الحرب وعبيد السبي وضعت امكانيات لاحد لها من العمالة تحت تصرف مصر بيها قدمت الغنائم المأخوذة في ساحات القتال وانتهاب المدن المهزومة والجزية التى تؤديها الدول المغلوبة كل المتطلبات اللازمة لعمليات البناء الكبيرة. وكل تشجيع للمهندس الذى يقوم بتنفيذ هذه المهام الرائعة، وقد كان أمامه كنز هائل من الأشكال المعمارية من الماضى جاهزة للاستخدام فى حالة ما إذا أراد المضى على خطاها، أما فى حالة ما إذا كانت هذه المنجزات غير كافية أو غير ملبية لحاجة العصر الجديد فإنه يملك عبقرية خلاقة قادرة ووفرة من الموارد تمكنه من مواجهة أى موقف، وهكذا أصبحت المعابد التى أنشئت فى عصر تحتمس الثالث وخلفائه تتفوق على أى شىء تبقى لنا من المبانى المقدسة فى وادى النيل، وهى تكشف أمام أعيننا تلك الفترة من التاريخ المصرى باعتبارها قة فى المنجزات المعمارية.

ومنجزات هذه الفترة العظيمة لا تبدو في أى جزء من مصر بمثل هذا الإتساع وهذه الحالة الجيدة من الحفظ كها تبدو في العاصمة طيبة ، التي استفادت أكثر من أى موضع آخر من تقوى فراعنة الدولة الحديثة . فلنحاول أن نتجاوز عن الحزاب الذي أحدثته الأزمنة التالية ونركز انتباهنا على مبانى تلك العاصمة كها كانت قائمة في نهاية عهد الملك أمنحتب الثالث .

إن طيبة تقوم على الضفة اليمنى لنهر النيل فى سهل فسيح عامر بالثمار تحوطها القمم الجميلة للصحراء الغربية التى تحد الساء الشرقية ، فقد اتحدت بجموعة من القرى الصغيرة تدريجياً بفعل النو الطبيعى مكونة طيبة العظيمة التى اتخذت مقرأ رسمياً لفراعنة وصلت شهرتهم إلى بلاد اليونان البعيدة حيث يصفها الشاعر هوميروس قائلاً:

«إنها مقر الكنز لثروة لا يحصيها العد تفخر ببواباتها المائة التى يمر عبرها مائتا محارب بخيولهم وعرباتهم»

سوف نزور أولاً الحى الجنوبي، الذى تحتله اليوم مدينة الأقصر الحديثة والتى كانت تحمل فى الماضى اسم «أوبيت الجنوبية» هنا يقوم المعبد العظيم الذى أقامه أمنحتب الثالث، ربما مكان معبد أقدم منه، وكرسه لآمون، إله طيبة الرئيسي، وزوجته موت وابنها خونسو إله القمر [الصورتان ١٧، ١٨]، وكان كمعظم المعابد المصرية التى نسقت على طراز المساكن البشرية يتكون من فناء

كبير مكشوف يحيط به عمر مسقوف، وقاعة أساطين ومقاصير تحفظ فيها تماثيل الآلهة وعدد من القاعات الصغيرة والحجرات الملحقة، والأساطين التى تحمل سقف المسر وسقف القاعة الكبرى تحاكى حزم أعواد البردى ذات الأكمام المغلقة، وهو شكل محبوب من الأساطين بالنسبة للمهندسين المصريين، أما جدران الحجرات فهى مغطاة بنقوش تمثل فى نسب ممتازة علاقات الملك مع الآلهة وغتلف الاحتفالات الدينية التى تجرى فى المعبد، وفى هيكل صغير توجد مناظر تمثل الذرية المقدسة ومولد الفرعون وتنشئته، بينا تعرض حجرات أخرى اعتلاء الحاكم للعرش فى سلسلة من النقوش.

والممر من المدخل إلى الحرم الداخلى عبارة عن قاعة هائلة يوجد بها ١٤ عموداً ضخماً بأكمام مفتوحة المقصود بها أن تحمل السقف الذى لم يتم، وكان من عادة الملك أن يجتاز هذا الفناء في موكبه الاحتفالي ومنه إلى القاعات والحجرات التي يضمها «بيت الإله» والتي لا يسمح بدخولها إلا له وللكهنة وحدهم.

وكان هناك طريق طوله أكثر من ميل يصل بين معبد الأقصر ومعبد آمون العظيم فى الكرنك، وعلى جانبى هذا الطريق الهائل صفان من تماثيل الكباش المجرية الضخمة، وهو الحيوان المقدس للإله آمون، منسقة على مسافات قصيرة، وتقوم على قواعد حجرية ضخمة وبين الرجلين الأماميتين لكل كبش يوجد تمثال منحوت لامنحتب الثالث بانى الطريق مستنداً إلى صدر الكبش، وعلى مسافة كبيرة من معبد الكرنك الرئيسى طريق فرعى تحف به أيضاً تماثيل الكباش يؤدى اليمين، وإذا تبعنا هذا الطريق لحوالى ثمن ميل نصل إلى مدخل معبد كبير يحيط به سور هائل من الطوب النى تقبع فى وسطه أطلال معبد كرسه أمنحتب الثالث للإلهة «موت» سيدة (بحيرة) إشرو، وهذا المبد يتكون من فناءين مكسوفين، واحد وراء الآخر، وخلفها تقبع القاعات والحجرات الداخلية للحرم المقدس. وأهم المعالم الواضحة للبناء أشكال عديدة لربة الحرب سخمت التى كانت فى ذلك الوقت مندعجة مع موت \_ وكانت تحيط فى وقت ما بالقاعات فى عنوف طويلة متقاربة، وأحياناً فى صفين، ويبلغ عددها حوالى ستمائة تمثال عنيف، والربة موت مصورة على هيئة امرأة لها رأس لبؤة حيوانها المقدس عنطف، والربة موت مصورة على هيئة امرأة لها رأس لبؤة حيوانها المقدس تمسك بساق زهرة البردى المفتوحة بإحدى يديها وفى اليد الأخرى علامة عنخ

♦ أو «الحياة» ومن المفهوم أنها كانت داغاً على استعداد لتقديمها إلى الملك. وملحق بمعبد موت هذا \_ كها هي العادة في كل المعابد المصرية القديمة بحيرة صناعبة، وهذه البحيرة استثناء مرسومة على شكل الملال وهي موضوعة بطريقة تكتنف جزئياً حرم الآلمة بحيث يمكن أن ينقل تمثالها المقدس على الماء في قاربها المزدان في مختلف مناسبات الأعياد الكبرى.

وإذا غادرنا الآن معبد «موت» واتخذنا طريقاً شمالياً بالنسبة لمحوره الأساسى نجد أنفسنا في مطريق ثالث تحف به الكباش الحجرية، وسرعان ما نصل إلى سياج ثاني مبنى بقوالب الطوب الكبيرة فإذا ما اجتزنا مدخله الكبير نجد أنفسنا أخيراً في الفناء الرئيسي لآمون، ونجد إلى اليمين معبداً صغيراً أقامه أمنحتب الثاني لاحتفالات العيد اليوبيلي بتتويجه، وإلى الأمام على طريق الاحتفالات دهليز مفتوح تحمل ستفه عمد قائمة يتوجها افريز بجوف، كما تستخدم عمد مماثلة في القاعة الرئيسية وفي الحجرتين الملحقتين بالمذبح، والجدران الخارجية وكل جدران الحجرات مغطاة بنقوش تبين الملك وهو يقدم القرابين لختلف الآلمة.

وعلى مسافة مائة ياردة أخرى على طول الطريق نصل إلى صرح، هوواحد من تلك البوابات الهائلة التى تعد من أبرز خصائص أبنية المعابد المصرية. وهذا العسرح يتكون من برجين ضخمين مبنيين بكتل ضخمة من الأحجار مقامة على قاعدة مستطيلة لها جدران تنحدر إلى الداخل كلها ارتفعت على نحو يعطى انطباعاً بالهرم المقطوع بجوانبه الشدبيدة الانحدار إذا نظرنا إليه من الأمام، والجدران يحدها من كل جانب نتوء مستدير ويتوجها في القمة طنف أجوف، والبناء بأكمله يقلم مساحة كبيرة من الجدران لتستخدم في النقوش والكتابات الهيروغليفية. والمدخل الفعلى قائم بين برجى الصرح وهو مزين كذلك من أعلى بطنف أجوف، وكان عفوراً عليه رمز الشمس الجنحة الذي يمثل إله الشمس في إدفو. وهناك درجات عفوراً عليه رمز الشمس الجنحة الذي يمثل إله الشمس في إدفو. وهناك درجات داخل البرجين تؤدي إلى غرف صغيرة في الصرحين وتضيئها شقوق طولية في داخل البرجين تؤدي إلى غرف صغيرة في الصرحين وتضيئها شقوق طولية في حتشبسوبت أور ربا قبل ذلك، وأمامه في اتجاه الجنوب تقوم مالا يقل عن ستة تماثيل ملكية عملاقة تمثل أمنحتب الأول، وتحتمس الثاني وغيرهما من فراعنة تماثيل ملكية عملاقة تمثل أمنحتب الأول، وتحتمس الثاني وغيرهما من فراعنة

الأسرة الثامنة عشرة والمساحات الكبيرة للجدران مغطاة بنقوش تمثل أمنحتب الثانى فى حضرة آمون وهو يمسك بمجموعة من الأعداء من شعور رعوسهم ويهوى عليهم بمقمعته .

وعندما نواصل الطريق على طول محور فناء المعبد نصل بعد قليل إلى بوابة هائلة ثانية يحف بها صرحان بناها تحتمس الثالث. وقبل أن نصل إلى الصرح بقليل نرى على الجانب الأين معبداً صغيراً أقامه نفس الملك يتكون من هيكل وحيد ومدخل عريض تقوم فيه أساطين. وإلى الأمام من الصرح تماثيل هائلة للملك العظيم بينا جدرانه مزينة بنقوش تشبة في فحواها نقوش أمنحتب الثانى تحف بها قوائم طويلة بأساء المدن المقهورة في سوريا والنوبة.

وإذ نترك الصرح وراءنا نقترب الآن من البناء الرئيسي في معبد «إيبت إسوت» وهو قدس الأقداس الفعلي، وأبرز منجزات هذا العصر الثرى بالعجائب المعمارية، وهو مقام على نواة ترجع إلى الدولة الوسطى وأضاف كل فرعون ابتداء من أمنحتب الأول جزءاً من العمليات تاركاً عمليات أخرى يؤديها خلفاؤه في هذه المجموعة الواسعة من المباني المقدسة، وهكذا فإن معبد آمون بالكرنك لم يبن طبقاً لخطة موحدة مثلها هو الحال بالنسبة للقسم الأكبر من معبد الأقصر، ومع ذلك فإنه يعكس بتطوره التدريجي تاريخ الدولة الحديثة في تقلباته المتعددة، ويمكن اعتباره بحق تأريخاً هائلاً بالحجر يعكس في شكل أثرى عظمة العصر الذهبي في مصر.

والمدخل إلى المعبد، وعوره يمتد من الغرب إلى الشرق على الزوايا اليمنى للنيل. وكان يتكون فى نهاية حكم أمنحتب الثالث من الصرح الذى أقامه ذلك الفرعون بالإضافة إلى ممر صغير أمام الصرح. وهنا كان يطلب من معتنقى الديانة المصرية القيام بمراسم معينة قبل السماح لهم بدخول القاعات المقدسة. وجدران هذا الصرح مغطاة بكتابات وصور خاصة بالاحتفالات الرائعة والعطايا الهائلة التى يقدمها الفرعون للإله. وإذا اجتزنا الممر والصرح الهائل المقام خلفه من جهة الغرب نجد أنفسنا فى نفس الفناء الذى وصلنا إليه أولاً من الجنوب من مدخل جانبى، وهذا الفناء يزينه تمثالان عملاقان ومسلتان أقامها تحتمس الأول بمناسبة

الاحتفال بعيد يوبيله، ولايزال واحد منها قائماً على قاعدته إلى اليوم رغم أن التمثال الآخر تحطم منذ زمن بعيد. وإلى الخلف من هذا الفناء يوجد صرح آخر ببوابته التي تؤدي بنا إلى فناء أقامه تحتمس الأول، وأهم سماته مجموعة طويلة من كوات في الحائط بكل منها تمثال ضخم للملك في هيئة أوزيرية، وهذا الفناء أجريت فيه تعديلات عديدة في الزمن اللاحق مباشرة لمشيده تحتمس الأول، أول هذه التعديلات كان على يد الملكة حتشبسوت عندما احتلفت بعيد جلوسها الحامس عشر فأقامت فيه المسلتين الرائعتين اللتين هما بمثابة التاج للمعبد كله وبعد ذلك أعيد تنظيم الفناء بالكامل، فأزيلت تماثيل تحتمس الأول الأوزيرية واختبأت مسلتا حتشبسوت وراء جدران سامقة وأقام تحتمس الأول صرحاً ثالثاً يؤدى إلى فناء مشابه للفناء الأخير مثل منشآت التحامسة الأول، وعلى أى حال لم يبق الفناء في تصميمه الأصلى، وأضاف تحتمس الثالث حجرات على اليمين والشمال وأقام بوابة جرانيتية في الحلف، وإذا اجتزنا هذه البوابة نجد أنفسنا في مواجهة الصرح الأخير في نهاية معبد الكرنك، وهذا يؤدى بنا إلى الفناء الواقع مباشرة أمام قدس الأقداس الداخلي في هذا المعبد العظيم وأهم سمات هذه القاعة الجليلة عمودان من الجرانيت الأحمر الجنوبي منهما مزين بزهرة اللوتس ــوهي الرمز النباتي لمصر العليا ــ أما الشمالي فيحمل زهرة البردي رمز مصر السفلي. [الصورة: ١٩].

والمعبد المقدس الذى كان يحفظ فيه القارب الذى يحمل تمثال آمون يحيط به محر زينت جدرانه بنقوش تسجل الحملات العسكرية لتحتمس الثالث وصور «الجزية» التى تقدم إليه من الدول المهزومة، وهى هدايا عديدة منها أوانى رائعة من المعادن الثينة وأدوات وأثاثات من كل وصف مسجلة على الجدران، وعلى طول القاعة عدد كبير من الحجرات بنتها وزينتها الملكة حتشبسوت ربما لحفظ كنوز المعبد والأشياء التى تستخدم فى العبادة.

وخلف قدس الأقداس يقع أقدم جزء من معبد الكرنك ويرجع إلى الدولة الوسطى ولكنه ربما كان مهدماً قبل عصر أمنحتب الثالث، وبعد أن نجتاز هذه المنطقة نصل إلى معبد الاحتفالات لتحتمس الثالث وهو بناء غير عادى داخل حرم المعبد الكبير، ويودى المدخل بالزائر أول كل شيء إلى فناء مكشوف في

مؤخرته دهليز يؤدى إلى قاعة الأساطين الكبرى، وهذه القاعة من خسة ممرات مضاءة من أعلى، وفي هذا البناء نلتقي لأول مرة في تاريخ الفن بشكل معمارى كثيراً ما قُللًا بعد ذلك في مصر وانتقل إلى غيرها من الدول، وأسقف القاعات الجانبية ترفعها أعمدة مستطيلة أما القاعة الشاعة الوسطى فهي ترتكز على أعمدة فريدة تماماً، [صورة رقم: ٢٠] من المحتمل أنها تأخذ شكل قوائم الخيمة وجذوع هذه الأساطين أكبر محيطاً في قتها عن أسفلها بينا الأجزاء العليا تشبه الجرس المقلوب المزين بكأس زهرة متدلية، ويفتح على هذه القاعة عدد كبير من القاعات الصغرى ذات الأساطين والغرف والمرات ومنها غرقة أمر تحتمس الثالث بأن ينقشوا على جدرانها صور النباتات والحيوانات التي جلبها معه من سوريا في العام الخامس والعشرين من حكمه والتي ربما احتفظوا بها في إحدى حداثق المعبد. [صورة رقم: ٢١] وإلى الشرق من قاعة الاحتفالات وخارج الجدار الحيط بحرم المعبد الرئيسي يوجد حرم آخر لتحتمس الثالث مكرس للملك وأخته غير الشقيقة حتشبسوت، ومدخله يواجه الشرق وتوجد هناك قاعة أعمدة كبرى مزينة بستة تماثيل ضخمة للملك أما المقصورة الرئيسية فكان يشغلها تمثال مجموعة عملاق مؤثر عثل الزوجين الملكيين.

وكان لمعبد آمون أيضاً بحيرته المقدسة يحيط بها رصيف صخرى جيد البناء أقيمت عليه في زمن تحتمس الثالث مجموعة من المنشآت الصغيرة، وإلى شمال هذا الفناء تقوم تحفة أخرى من معمار نفس الملك وهي معبد بتاح إله منف تزينه نقوش تعد نموذجاً لنقوش تلك الفترة.

وكانت شوارع المدينة القديمة تمتد جيئة وذهاباً بين المعابد وعلى طول السور المبنى بالطوب اللين وهي محفوفة تماماً بالمنازل المتواضعة التي تسكنها الطبقة الوسطى، وأكواخ الفقراء، والقصور الملكية، ومساكن النبلاء الفاخرة والأبنية العامة، والمتاجر، ولكنها جيعاً أصابها الدمار والنسيان حتى لا يكاد يبقى منها أثر، غير أن بعض صور المساكن الفاخرة لا تزال موجودة في بعض المقابر على الضفة المقابلة للنيل تعطينا فكرة عن كيف كانت قائمة يوما ما وسط حدائقها المنعشة، وعيراتها الرائقة.

وكان هناك شارع يمتد من المعبد إلى رصيف النهر حيث يمكن العبور من هناك إلى الجانب الغربي، وهناك في «غرب طيبة» تقوم الجبانة وبها فجوات لا تحصى من القبور المنحوتة في الصخر أو المتناثرة على أرض الصحراء بالإضافة إلى المعابد التذكارية التي أقامها الملوك الآمون، ولكن كان المقصود بها أولاً في أذهان الملوك التي أقاموها أن تكون هياكل يقيمون فيها القرابين لصالحهم في مقتبل السنين، وكانت توجد في الجبانة كذلك منازل المحنطين واستراحات زوار المقابر، ومتاجر تباع فيها أشياء لاحصر لها لتقدم إلى الراحلين، وورش لتقطيع الأحجار، ومنازل للحراس، واسطبلات للخيول، وغازن للحنطة.

كان اسم أقدم جزء من مدينة الموتى «الأرض التى تقع فى مواجهة سيدها (آمون)» وتمتد على الضفة الغربية للنيل على مرآى من معبد آمون، وفيها الأهرام المبنية بالطين اللبن التى أقامها حكام طيبة وملوك الأسرتين الحادية عشرة والسابعة عشرة حتى زمن أمنحتب الأول، وبالقرب منها قبور النبلاء من الفترة المبكرة وكذلك الحفرات المتواضعة التى يثوى فيها موتى الطبقات الدنيا.

وإلى مسافة ما إلى الغرب تقوم منحدرات تلال الصحراء الليبية الشديدة الانحدار فوق السهل وتشكل حوضاً شبه دائرى فى سفوح التلال، فى هذا المكان الجميل، حيث أقام ملك يدعى منتوحتب معبداً جنائزياً جيلاً بعد فترة الاضمحلال الأولى، ثم جاءت الملكة حتشبسوت وشيدت لنفسها معبداً أطلقت عليه «راثعة هى روائع آمون» [صورة رقم: ٢٢] وكرسته لآمون إله طيبة، وحتحور وإله الجبانة أنوبيس ذى رأس ابن آوى والذى كان يكرم، مثل حتحور، بامتلاكه هيكلاً خاصاً، ويقوم المعبد من السهل على سلسلة من الشرفات، وغرفه الحلفية محفورة فى الصخور وراءها. وبعد أن يقطع الزائر طريق تماثيل أبى المول الذى يمثل المهر من النيل إلى المعبد، ويمر عبر البوابة يصل إلى الفناء المستطيل الكبير، وهذا الفناء تحده من الخلف أعمدة تنتهى فى أعلى بالمنحدر الرئيسي الذى الكبير، وهذا الفناء تحده من الخلف أعمدة تنتهى فى أعلى بالمنحدر الرئيسي الذى فسيحة تقوم فى مؤخرتها أعمدة تحمل سقفه أعمدة مستطيلة وجدرانها محلاة بالنقوش فسيحة تقوم فى مؤخرتها أعمدة تحمل سقفه أعمدة مستطيلة وجدرانها محلاة بالنقوش كالقاعة السفلى، وبعض هذه النقوش تمثل البغثات التجارية إلى بلاد «بونت» كالقاعة السفلى، وبعض هذه النقوش تمثل البغثات التجارية إلى بلاد «بونت» كالقاعة السفلى، وبعض هذه النقوش تمثل البغثات التجارية إلى بلاد «بونت» كالقاعة السفلى، وبعض هذه النقوش تمثل البغثات التجارية إلى بلاد التى فى

معبد الأقصر توضح معجزة الحمل بالملكة وولادتها. وملحق بالقاعة اليسرى هيكل صغير للربة حتحور، وهو يتكون من قاعتين متعاقبتين تحمل أسقفها أساطين وأعمدة يعلوها رؤس حتحور الجذابة، وتوجد حجرات عديدة محفورة في الصخر إلى الحلف، كما يوجد هيكل مماثل بعض الشيء لإله الموتى أنوبيس ذى رأس ابن آوى يقع في موقع مماثل في الطرف الشمالي من القاعة اليمني، ويوجد ممر يقوم عليه اثنى عشر أسطونا لكل منها ١٦ واجهة [أعمدة دورية] يؤدى إلى ثلاث حجرات محفورة في الصخر لها سقوف محدبة وجدران مغطاة بنقوش رائعة لمناظر دينية.

وإذ نرتقى درجاً آخر نصل إلى شرفة ثالثة وندخل عبر بوابة جرانيتية إلى فناء المعبد الحقيقى، وهو يرتفع فوق مستوى أرض الوادى بمقدار ١٦٠ قدماً تقريباً. ويوجد في الجدار الحلفى لهذا الفناء صف طويل من الكوات يقع في منتصفه مدخل قدس الأقداس وعلى يمين الفناء ويساره عدد من الأفنية والحجرات مخصصة أساساً لعبادة الملكة ووالديها، كما يوجد فناء صغير يحوى مذبحاً وهو أحد المذابح القليلة الباقية في مصر خصصته الملكة لإله الشمس رع حور أختى و

وفى إمكانك أن تشهد منظراً رائعاً من مرتفعات معبد الدير البحرى ، فهناك الوادى الخعب الفسيح الذى يمتد بخضرته الرائقة أميالاً على جانبى النيل ، وهنا وهناك توجد أجمة رائعة من أشجار النخيل أو مجموعة من اطلال معبد قديم ، بيغا تبدو وراء النيل الفضى مبانى الكرنك والاقصر ، وعلى هذا الجانب توجد المقابر بصفها الطويل من المعابد التذكارية وتحت أقدامنا حوض الوادى تحده من اليسار واليمين القمم الناتئة للجبال الغربية ، وينجذب اهتمامنا بصفة خاصة إلى التل الواقع على اليمين حيث حولته ممرات المقابر العديدة الحفودة فى دثار الجدران إلى ما يشبه خلية النحل العملاقة وبداخلها مقابر نبلاء الأسرة الثامنة عشر: ومنهم ما يشبه خلية النحل العملاقة وبداخلها مقابر نبلاء الأسرة الثامنة عشر: ومنهم وأنقذ ذات مرة حياة الملك ، والوزير رخيرع الذى ربما كان أشهر وزير فى عصره ، وحورهب قائد قوات تحتمس الرابع ، وكثيرون آخرون من كبار رجالات ذلك العصر العظيم . والتصميمات الحاصة بهذه المقابر متشابهة تقريباً ، فهناك طريق محد إلى الغناء الأمامى مسور بحائط من الطوب اللبن ، وكانت القرابين تجلب إلى هذا

المكان المكشوف بواسطة أقارب المتوفى، وخلفه قاعة عريضة منحوته في جانب التل الصخرى تدعم سقفها صفوف من الأعمدة المستطيلة تركت في مكانها أثناء حفر القاعة، وإلى الأمام على محور المدخل وإلى الزوايا اليمني من القاعة يوجد دهليز طويل في مؤخرته غرفة مخصصة لتمثال المتوفى وتماثيل أكثر محبوبيه من أعضاء أسرته وفتحة بئر تؤدى إلى غرفة صغيرة تحوى تابوت جسد المتوفى، وجدران الغرف الداخلية لمثل هذه المقبرة مغطاة بالنقوش التي هي في معظم الأحوال ليست منقوشة على الحجر الجيرى بسبب طبيعته الهشة وإنما مرسومة بألوان زاهية على سطح الحائط المغطى بطبقة من الطين يكسوها نوع من الطلاء الأبيض، وهذه المناظر تقدم لعيوننا مهرجاناً من الجمال في صور أخاذة تبين المتوفى وهو يقوم بأنشطة حياته الأرضية: وهو يشرف على العمل في مزارعه، وهو يخرج إلى الصيد، وهو يمتع نفسه بصحبة أصدقائه وأقاربه في وليمة [صورة رقم: ٢٣] وهو يقدم الجزية إلى الملك، أو يتفقد القوات، أو يقدم تقريراً للملك عن حالة الحصاد [صورة رقم: ٢٤] ويتوقف اختيار الصور على المركز أو المنصب الذي كان يشغله المتوفى أثناء حياته على الأرض [صورة رقم: ٢٥] وكثيراً ما تحوى اللوحة قائمة كبيرة منحوتة أو مرسومة عن سيرة حياة المتوفى منمقة في سلسلة طويلة من العبارات الافتخارية . ومع ذلك فإن هذه النقوش هي غالباً مصدرنا الرئيسي من المعلومات عن حياة وأنشطة صاحبها والفرعون الذي يعاصره. ومن ناحية أخرى، عادة ما تكون جدران الدهاليز مخصصة للصور والنصوص المتعلقة بحياة المتوفى في العالم الآخر بما فيها الاحتفالات الجنائزية التي أقيمت له وتجولاته في العالم الآخر.

وإذا غادرنا الآن تل شيخ عبد القرنه وهو الاسم الذى يطلقه السكان المحدثون على هذا الجزء من الجبانة القديمة وتقدمنا نحو المنطقة المزروعة بأسفل، سوف نرى إلى الجنوب على امتداد مسافة طويلة على حد الصحراء، صفاً أخاذاً من المعابد التذكارية التى أقامها مختلف ملوك الأسرات الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، وأولها معبد تحتمس الثالث ثم نلتقى بمعابد أمنحتب الثانى وتحتمس الرابع وكلها ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، وهنا يعترض الصف معبد جنائزى ضخم لرمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة أى معبد

(الرمسيوم). وبعد ذلك نجد هيكلاً صغيراً غصصاً لذكر الأمير واجوسى ابن تحتمس الأول الذى مات فى صغره، وباستثناء الرمسيوم دمرت تلك المبانى جيعاً وتحولت إلى خرائب نتيجة للزلازل ويد الإنسان الأكثر تخريباً. ومن المحتمل أن نمر بعد ذلك دون أن نلحظ المعبد الضخم الذى أقامه أمنحتب الثالث والذى يقع على مسافة ما إلى الجنوب وسط منطقة مزروعة حالياً لولا وجود التمثالين الضخمين لبانيه واللذين كانا يوماً ما قائمين لدى المدخل ولايزالان قائمين شاهدين على عظمة ما كان.

والتمثال الشمالى منها كان من المعتقد فى أزمنة الرومان أنه تمثال ممنون، ابن ايوس Eos (أوروار) ربة الفجر، وتيثونوس، وأثناء حرب طروادة ذبح ممنون أنتيلوخوس ابن نستور وسقط بدوره على يد أخيل. والآن كما تمضى الاسطورة قائلة على يجلس ممنون الراحل كتمثال حجرى على سهل طيبة ويحيى أمه أيوس بنحيب شجى كل صباح عندما تظهر فى الفجر، وعندما تسمع الربة نحيب أبنها تذرف دموعها، ندى الصباح، على تمثال ابنها المحبوب. وقد شهد كثير من الزوار الرومان فى غربشات تركوها على قاعدة التمثال الكبير أنهم سمعوا صوت نحيب ممنون. وقد قيل تفسيراً لهذا الصوت أنه يحدث نتيجة للسخونة المفاجئة للتمثال الذى تشقق بفعل الزلازل بسبب أشعة الشمس الحارقة، وهى عملية تحدث سريعاً فى جو مصر الصحراوى الجاف، فتتمدد جزئيات الصخر داخل تحدث سريعاً فى جو مصر الصحراوى الجاف، فتتمدد جزئيات الصخر داخل التمثال فتخرج هذه النغمات الموسيقية التى فسرها الأقدمون هذا التفسير الشاعرى. وعلى أية حال، فعندما رمم التمثال فى زمن الامبراطور سبتيميوس سمت صوت ممنون ولم يعد يسمع بعد ذلك.

لقد اجتزنا الآن الحد الجنوبي لطيبة الغربية ووصلنا إلى «چيمي» Djeme وهي ضاحية المقر الملكي وتعرف اليوم باسم مدينة هابو، وفي هذا الموقع أقامت الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث معبداً رائعاً اشتهر كواحد من أحسن نماذج المعابد الصغيرة في تلك الفترة. وأساس هذا المعبد يدعم منصة يقوم عليها هيكل له ممر تحمل سقفه أعمدة مستطيلة تتصل فيا بينها بجائط رقيق، وخلف الهيكل نجد

ست حجرات صغيرة مخصصة لأغراض العبادة ، وكلها مزينة بنقوش تمثل الملوك وهم في حضرة الآلمة . وهذه النقوش كغيرها من نقوش حتشبسوت في كل مكان مكان مشوهت عن عمد بحيث يحتفى شكلها وأسمها ويحل مكانها أسهاء تحتمس الأول أوبالثاني أو الثالث .

وهذا الجزء من طيبة الغربية اكتسب أهية زائدة عندما نقل إليه أمنحتب الثالث مقر اقامته وبنى لنفسه قصراً رائعاً. هذا القصر الفسيح بقاعاته ذات الأعمدة المزينة جدرانها وسقفها بالنقوش ورصيفه الحجرى وغرفه الخاصة الفخمة التى يشغلها أفراد الأسرة المالكة، وحجراته الأخرى الكثيرة يقدم، حتى فى حالته الحزبة هذه، صورة واضحة للمهارة الفائقة والذوق الرفيع اللذين كان يتحلى بها مهندسو تلك الفترة مما مكنهم من بناء هذا المبنى السكنى العظيم.

إن أى حكم على الفن التشكيلي في فترة التحامسة والملوك المسمين أمنحتب يجب أن يؤكد حقيقة أنه لم يحدث أى تغيير جوهرى سواء في النقش أو النحت على عبرى السنين منذ فجر التاريخ المصرى. إن منجزات الفن المصرى قائمة على نفس القوانين التي حكمت فن الرسم لدى كل الشعوب الأخرى التي وجدت قبل فترة الفن الكلاسيكي الاغريقي أو التي استمرت غير متأثرة بالاغريق، فعندما كان الفنان المصرى يشرع في تصوير ظاهرة من العالم الطبيعي على سطح مستو، كأن يريد مثلاً تصوير بحيرة بها اسماك وطيور مائية وتحف بها النباتات لم يكن يأخذ الصورة الكلية للبحيرة التي أمام عينيه كنموذج لرسمه، بل كان يعبر فقط عن الجوانب البارزة التي ترسبت في ذاكرته، ومن الطبيعي أن ترتكز فكرته عن المنظر على المسقط الأمامي، حيث أن صورة أى شيء تكون أكثر وضوحاً وتميزاً في هذا الوضع، ولذلك تظهر سطوح الشيء، سواء جزئياً أو كلياً، أمام عيني الرسام كما لو كان يراها من زاوية قائمة لا زاوية منحرفة ، ولذا فإنه يرسم سطح البحيرة والزهور متبرعمة في قاعها بينها الأسماك والبط والأشجار والأزهار على ضفتها تبدو في منظور جانبي، وكذلك فإنه يرسم الحامل الخشبي والآنية الموضوعة فوقه من منظور جانبي [صورة رقم: ٢٦] حيث أن ذلك هو السطح الرئيسي الذي يستقر في عنيلة الراثي وعلى العكس، فإن حزم الخضروات داخل آنية مسطحة من الصلصال تبدو منسقة فوق وعاء ممتد على اتساعه كي تبدو أوضح ما تكون

للرائى ونفس الطريقة بالنسبة للأزهار التي هي في الحقيقة موضوعة داخل الآنية كزينة فهي مرسومة فوق الآنية بجنورها اللتفة في مسقط أفقى عريض. وحتى السجادة المستطيلة المصنوعة من أعواد النبات تحت حامل الآنية تبدو في مسقط أفقى رغم أنها مقتضبة في أبعادها الأفقية طبقاً للعرف المصرى، ولكن عناقيد العنب التي على السجادة ترسم في منظور جانبي عريض لتأكيد تأثيرها المميز. وهكذا بينها نجد بعض الأشياء المختلفة في هذه المجموعة مرسومة بمسقط أفقى وبعضها في منظور جانبي الأمر الذي يجعل من السهل على الفنان بدون عناء كبير أفه ينقل في منظور من بعدين الانطباع بوجود أواني مليئة بها باقات من الزهور قائمة على حوامل ذات أربعة قوائم وبينها عناقيد من العنب. ولكن هذا العمل يصبح أكثر تعقيداً عندما يريد أن يرسم كائناً بشرياً، كرجل يقف في وضع متراخ مثلاً ، فهنا لا يستطيع أن يتحاشى أن يتحول في نفس الرسم بين المسقطين الأمامي والجانبي بحيث تبرز الصورة كأوضح ما يمكن الأجزاء الرئيسية للجسد [صورة رقم: ٢٧] وطبقاً لذلك فهو يرسم الرأس من منظور جانبي بينها العين ورموشها والحاجب ترسم من منظور أمامي، أما الكتفان فترسمان مثل العين من منظور أمامي، في حين أن بقية الجذع بما فيه الصدر والبطن فترسم من منظور جانبي، أما السرة التي لا تظهر بوضوح في المنظور الجانبي فإن مكانها يتحرك قليلاً لتحاشى انطباقها مع حد الجسم، والقميص بطياته المميزة يرسم من منظور أمامي وكذلك فإن قفل الحزام يتحرك قليلاً من مكانه، مثل السرة، حتى يبدو شكله المميز بوضوح كاف. وأخيراً فإن الذراعين والساقين والقدمين ترسم من منظور جانبي. ولكن التفاصيل الداخلية لكل قدم ترسم داخل الحدود وهكذا لا يبدو في الصورة سوى الأصبع الكبير فقط.

وقد كانت الأعمال الفنية في بداية الأسرة الثامنة عشرة تتبع على نحو وثيق أشكال الفترة السابقة، ولاسيا تلك الخاصة بالدولة الوسطى، وتعكس بالتالى قدراً من تقييد الحرية. إلا أنها منذ نهاية حكم الملك تحتمس الثالث بدأت تبدى شيئاً من التحرر وتميل إلى التخلص من قيود التقاليد خاصة فيا يتعلق بمعالجة الفراغ ووضع الجسم البشرى، حقاً إن الرجل ذا المركز الرفيع كان يُرسم بنفس الوضع المحترم الذى استقرت عليه الفترة السابقة كنموذج ثابت، ولكن عندما الوضع المحترم الذى استقرت عليه الفترة السابقة كنموذج ثابت، ولكن عندما

تسنح الفرصة لرسم الأشخاص من الطبقات الدنيا كالخدم والعمال والراقصين والمغنين، فإنهم يسمحون بقدر من الحرية لم يكن ليسمح بها في الأزمنة السابقة . [صورة: ٢٨] وقد كان الجسم البشرى منذ وقت مبكر يعود إلى عصر بناة الأهرام (الأسرة الرابعة) نادراً ما يرسم من منظور جانبي محض، أما في الأسرة الثامنة عشرة فإننا نلتقي بالمنظر الأمامي وأحياناً بالأشكال التي تبين ثلاثة الأرباع وإن كان ذلك نادراً جداً. وهكذا فإن الفن ذا المنظورين في الأسرة الثامنة عشرة بالرغم من ثقته في قدرته وشجاعته اللتين يبديها الفنان في تصوير الظواهر المختلفة في الطبيعة وصل إلى قمة نجاحه وتجاوز حتى أحسن الأعمال الفنية التي أبدعها الاساتذة الأوائل. وأجل أمثلة هذا الفن توجد بلاشك في المقابر الحجرية التي سبق ذكرها بمنطقة الشيخ عبد القرنة على الضفة الغربية لطيبة، وتضم النقوش سبق ذكرها بمنطقة الشيخ عبد القرنة على الضفة الغربية لطيبة، وتضم النقوش الجدارية الباهرة كتلك الموجودة في مقبرة الوزير رع موسي Ramose وتبين اثنين من أقربائه يجلسان في مأدبة عائلية وترجع إلى أواخر حكم أمنحتب الثالث بالإضافة إلى عديد من الصور المرسومة على الطلاء الأبيض في المقابر الذي لا تتحمل إلى عديد من الصور المرسومة على الطلاء الأبيض في المقابر الذي لا تتحمل إلى عديد من الصور المرسومة على الطلاء الأبيض في المقابر الذي لا تتحمل إلى عديد من الصور المرسومة على الطلاء الأبيض في المقابر الذي لا تتحمل جدرانها المشة من الحجر الجيري أعمال النقش البارز.

إن دراسة هذه النقوش والرسوم سرعان ما تبين مدى تنوع الموضوعات التى تتناولها نتيجة للتوسع الجديد الذى أحرزته مصر فى الخارج، فثلاً أصبحت مساحة كبيرة تخصص لصور حاملى الجزية الأفريقيين والآسيويين مثل تلك التى يبدو فيها الأمراء السوريون، بملابسهم المزركشة، وهم يقبلون الأرض أمام الملك، أو يرفعون أيديهم تضرعاً، أو يقدمون أوانيهم الجميلة [صورة رقم: ٤] أو العبيد وهم يعملون في إنشاء المبانى العامة والقصور العديدة والحدائق التى تزخر بها العاصمة. وكان من الموضوعات المفضلة للرسوم منظر المأدبة الحافلة بالرقص والموسيقى فى منازل النبلاء، والتى غالباً ما ترسم بكل التفاصيل الممكنة، ومنها الصورة الساحرة التى تبدو منها راقصتان تسليان مجموعة من السيدات احداهن تعزف بالمزمار (الفلوت) وكذلك وأخريتان تصفقان بأيديها كإيقاع مع الموسيقى [صورة رقم: ٣٣] وكذلك الرباعى النسائى الذى يعزف على القيثار والعود والمزمار والقيثارة المحمولة ومعهن الرباعى النسائى الذى يعزف على القيثار والعود والمزمار والقيثارة المحمولة ومعهن فتاة راقصة صغيرة نما يشكل منظراً متحرراً من الشكلية بعض الشىء، وفوق كل ذلك الثلاثى الجميل فى مقبرة نحت Nakht [صورة رقم: ٢٦] فهذه اللوحة

الجميلة التى تبدو فيها عازفة العود العادية وهى ترقص أثناء العزف وتصاحبها عازفة المزمار وعازفة القيثار وقد احتفظت بكل ألوانها الأصلية تعد دون شك إحدى قم الفن المصرى.

وكثير من المناظر الجليدة صارت تقدم بالأسلوب القديم بالرغم من أنها تخلق انطباعاً مختلفاً، مثل هذه التنويعات على الموضوعات القديمة تنعكس بأسلوب جديد في صورة المصنع وعل صايغ الذهب [صورة رقم: ٢٩] وصور حصاد الكروم وعصر النبيذ والإمساك بالأوز في شباك الصيد والصيد بالقوارب في المستنقعات وصور النشاط الزراعي [صورة رقم: ٢٤] وبينا كان الملك في العصور السابقة يصور فقط في مناظر المعابد وهو في حضرة الآلهة، أو مشاركاً في الاحتفالات الدينية، أو في صور تقليدية شائعة في الكرنك حيث يبدو وهو يسحق أعداءه بقمعته أصبح الآن يظهر في نقوش ورسوم الجدران في المقابر المناصة وهو يؤدي وظائف منصبه كأن يتلقى الجزية من الشعوب المقهورة أو يستمع إلى تقارير موظفيه، ومن الغريب أن مناظر المعارك لا توجد على جدران المعابد من ذلك العصر الحربي، فثلاً لا يبدو الحارب تحتمس الثالث \_بقدر ما نعلم \_ في أية العصرية ليدان المعركة، وأقدم صور المعارك المعروفة هي صورة العربة العسكرية لتحتمس الرابع. حيث يبدو بصحبة «مونتو» إله الحرب في عربته، وهو يقتحم صفوف الآسيويين بينا أعداؤه يسقطون في فوضي تحت سنابك خيوله وعجلات عمونة ، أو يحاولون الفرار بحياتهم.

وافتتان الفنان المصرى بالتناسق \_أى الرغبة في ترتيب نصفى المنظر بأكبر قدر ممكن من التوازن \_ وهي علامة مميزة في الفن منذ أقدم العصور، حوفظ عليه في الرسوم المتحررة للأسرة الثامنة عشرة، وأحد هذه المناظر يصور رحلة لصيد الطيور والأسماك في مستنقعات البردي حيث يبدو التكوين المتوازن بدقة حول حزمة محورية من نبات البردي تبرز من المستنقع وعلى جانبي اللوحة روعي مبدأ التناسق بكل تفاصيله، إذ نجد النبيل المصرى واقفاً على قاربه الخفيف المصنوع من البوص، على اليمين تصحبه زوجته واثنان من أبنائه وهو يصطاد السمك بالحربة من الماء، وعلى اليسار يقف مرة أخرى في قاربه مواجهاً حزمة البردي الحورية ويصحبه هذه المرة ثلاثة من أبنائه بالإضافة إلى زوجته وهو يستعمل عصا

الرماية (البوميرانج) في صيد البط وغيره من الطيور المائية التي تبرز من أحراش البردى، ويجب أن نفترض أننا لانرى في هذه اللوحة الجميلة رحلتي صيد غتلفتين وإنما مرحلتين لرحلة واحدة، وهناك بالطبع الكثير من العناصر التقليدية في هذه اللوحة، فليست هناك أية عاولة لتصوير مختلف أجزاء المنظر بالمقياس الطبيعي، إذ نجد أن الزورق بركابه أكبر بكثير من أحراش البردى التي تدور حولها الأحداث، والتمساح في الماء من أسفل يمسك بفكيه سمكة تكاد تماثله حجماً، وبينا مختلف الأشخاص في الزورقين واقفين أو جالسين في أوضاع متقاربة فإن كل واحد منهم له وضع مختلف، والفتاة العارية إلى اليسار التي تنحنى فوق جانب القارب لتلتقط زهرة اللوتس تعد من أكثر الأشكال غير المألوفة التي ابتكرها الفنان المصرى، وأخيراً فإن الفنان، كما لو كان يريد أن يكسر حدة التماثل في الصورة، جعل فتاة هيفاء في أقصى اليسار تلتفت بوجهها نحو المؤخرة، كما لو كان قد شد انتباهها شيء خارج المنظر، ربما يكون ذلك الشيء هو تلك الفتاة الصغيرة التي وضعها الفنان في الركن العلوى الأيسر للصورة ، فن الواضح أنها تجلس على الضفة القريبة ومن المحتمل أنها تتحدث مع أختها التي تقف في مؤخرة القارب، وأخيراً بينا حقق الفنان توازن الصورة بأن جعل وجوه الشخصيات الرئيسية تتجه نحو المركز الأوسط فإنه وازن ذلك بأن جعل كل الأسماك وطيور الماء تتجه نحو اليمين.

وكذلك فإن فن النحت فى الدولة الحديثة ظل خاضعاً لنفس القانون الذى يحكم أعمال النحت فى الفترة السابقة ، وهو «قانون المظهر الأمامى» ، وهذا القانون مثل «فن البعدين» ، يعنى فى تصوير الرجال والحيوان بإبراز السمات الأساسية للجسد وهذا يتحقق بتمثيل الشكل البشرى فى وضع قائم يرى من أمام على نحو يؤدى إلى إظهار النسب الحقيقية بين أجزاء الجسم ، فالتمثال يشبه الجندى الواقف انتباه أمام ضابطه الأعلى أى أنه يواجه الرائى من الأمام ولم يكن هناك وجود للفتات وأنصاف اللفتات التى عنى الفنان اللاحق بإظهارها .

وخلافاً لما كان عليه الحال في الماضي عنى الفنانون الجدد بتصوير الشكل البشرى في أوضاع كثيرة جديدة، وكان أغلبها على أي حال صور وضع الوقوف مع تقديم القدم اليسرى ووضع الجلوس على مقعد، وحتى الكاتب الجالس

القرفضاء على الأرض لا يزال نعثر عليه بين الحين والآخر، وظهر شكل جديد يتمثل في الرجل المنحني في وضع الصلاة واضعاً أمامه أحياناً صورة الإله وفي أحيان أخرى لوحاً يحوى نص صلاة الشكر، وغالباً ما نلتقى، أكثر من الأزمنة السابقة ، بصور الأشخاص الجالسين الذين يمثلون المتوفى وإلى جانبه زوجته وغيرها من أعضاء الأسرة ، أو الصور التي يبدو فيها الزوجان الملكيان أو زوجان من الآلحة يجلسان جنباً إلى جنب [صورة رقم: ٧] ولم يبذل الفنان أدنى محاولة لإظهار الأشكال المختلفة في المجموعة على نحو يعبر عن العلاقة بين الشخص والآخر لإظهار الأشكال المختلفة في المجموعة على نحو يعبر عن العلاقة بين الشخص البالغين على يدل على تكوين فني حقيقي ، بل على العكس ، نجد الأشخاص البالغين يجلسون جامدين على المقعد يلمس كل منهم الآخر أو يحتضنه بذراعه بينا الأبناء يصورون بنفس الجمود واقفين بجوار آبائهم .

أما النحت منذ السنوات المبكرة للأسرة الثامنة عشرة فلم يعد يضاهى المستوى الرفيع الذى بلغته مثل هذه الأعمال فى الدولة الوسطى، فالتماثيل إلى حد كبير تفتقد العظمة الصادقة التى كانت تميز روائع تلك الفترة، بل إنها ضعيفة ومتبلدة وليست لها شخصية فردية.

لقد أدت سيطرة المكسوس بالطبع إلى اختفاء (الاستديوهات) والورش التى ازدهرت في بلاط الملوك المسمين بأمنمحات وسنوسرت، وإلى موت التقاليد الفنية . ومع ذلك ظهرت موجة جديدة من الروح الفنية الحلاقة في أيام الأسرة الثامنة عشرة وأنتجت التماثيل في طيبة في زمن حتشبسوت وتحتمس الثالث تضارع مثيلاتها في العصر السابق، ومن هذه الرواثع الجديدة التمثال الجميل الجالس للملكة حتشبسوت [صورة رقم: ١] والتمثال البديع للشاب تحتمس الثالث الذي يعد واحداً من أحسن التماثيل في كل العصور، فإن تعبيرات الفخر والنبل المرتسمة على وجهه بأنفه المكتنز وعينيه الثاقبتين تعكس بنجاح الروح البطولية لرجل هو دون شك ملك بكل ذرة فيه .

وبلغت المنجزات الفنية الجمالية ذروتها في عصر أمنحتب الثالث، ومن الأعمال العظيمة الباقية من تلك الفترة التمثال الشهير للحكيم «أمنحتب بن حابو» من معبد الكرنك [صورة رقم: ١٠] وهناك قطعة بديعة أخرى هي التمثال الجميل للسيدة المتقدمة في السن الموجود حالياً في متحف فلورنسا [صورة رقم: الجميل للسيدة المتقدمة في السن الموجود حالياً في متحف فلورنسا [صورة رقم:

٣٠] بوجهها الارستقراطى الهادىء الذى يحف به شعر مستعار ثقيل يحوى عدداً لا حصر له من الحصل كموضة ذلك العصر، وربما يزيد من كرامتها ورباطة جأشها ذلك الوضع التقليدى لزهرة اللوتس فى يدها، ومن المحتمل أن تكون قة انتصارات تلك الفترة رأس التمثال الحنشبى البديع الذى يعزى عادة إلى الملكة «تى» زوجة أمنحتب الثالث [الشكل: ٨].

وإلى جانب هذه التماثيل ذات الملامح الوقورة الصادقة توجد مجموعة لاتقل عنها عدداً لأشكال أشخاص مليئين بفرحة الوجود وهى أشكال تعكس الرخاء والسعادة وفرحة الحياة مما كان قائماً في مصر في عهد خلفاء تحتمس الثالث العظيم ويجب الأعتراف بأن في الإمكان أن نرقب في وجوههم الباسمة مسحة خفيفة من الحزن كما لو كانوا يشعرون وراء أيامهم السعيدة بمقدم الأزمنة الأخرى، ومن أكبر الأعمال جاذبية في هذه المجموعة تمثال عاجى لضابط أنيق [صورة رقم: ٣١] وتمثالان آخران لرجل وامرأة [صورة رقم: ٣١] حيث نجد وجوههم السعيدة تحفى وراءها قدراً كبيراً من الواقعية.

وكان رسم الحيوانات موضوعاً عبباً للفنان المصرى منذ أقدم العصور، ففى رسوم المقابر بالدولة القديمة نشاهد صور الماشية والحمير وغتلف المخلوقات التى كانت تحيا بأعداد لاحصر لها فى المستنقعات الكثيفة بالدلتا تحمل شهادة صادقة بمدى الفهم لكل تفصيلات الحياة الحيوانية الذى كان يبديه الفنانون القدماء فى أعمالهم، وفيا يتعلق بنحت أشكال الحيوان نجد أن النماذج التى صنعت فى عصر «أمنحتب الثالث» ربما تكون أبرزها وخاصة الأشكال التى لامزيد عليها للكباش والأسود التى زين بها الملك معبده النوبى فى صولب والتى تجاوز فيها الفنان حدود القوانين التى يفترض عدم جواز تخطيها منذ القدم، وإذا كنا نعرف اسم الفنان الذى نحت الاسد الجرانيتي (الذى يحمل نصاً يزعم أن توت عنخ آمون صنعه «لأبيه» أمنحتب الثالث) بقوته وعظمته الفائقة لكان جديراً بأن يكرم اليوم كواحد من أشهر الأسهاء فى تاريخ الفن فى العالم أجمع.

والواقع، أن المنجزات في ميدان النحت الفنى الكبير أثناء الأسرة الثامنة عشرة يجب أن تعد من أعظم المنجزات في ذلك المجال، وأنه لما يستدعى دهشتنا واعجابنا تلك القدرة التكنيكية التي أبداها النحاتون وقاطعو الأحجار في

استخلاصهم من المحاجر تلك الجلاميد الضخمة من الأحجار التي صنعوا منها تمثالي ممنون ــوكل منها كان في الأصل يبلغ ارتفاعه نحو سبعين قدماً ويزن أكثر من سبعمائة طن ــ ونحتوهما في شكلهما الحالي بأدوات بسيطة ثم نقلوهما إلى طيبة وأقاموهما على قواعدهما، وكثير من التماثيل العملاقة تعكس الملامح المثالية التي تصور الجمال الأنثوى والكرامة الرجولية في ذلك العصر، وغيرها مثل المجموعة الضخمة لأمنحتب الثالث والملكة «تي» في المتحف المصرى [صورة رقم: ٧] تدل على مدى قدرة الفنان القديم على صنع تمثال بمعيار كبير، خاصة إذا نُظر إليه من المسافة التي قصدها صانع التمثال.

وليس من المناسب أن ننهى مناقشة عن الفن المصرى بدون إفراد كلمات قليلة عن تقدير أكثر الفروع أهمية من الفنون التطبيقية ، فقد كان المصرى لايقنع مالم تكن مجوهراته وأوانيه الزخرفية وكذلك الأشياء المعتادة في استخدامه اليومي مصنوعة على نحو مفيد للاستخدام ولطيف كذلك من الناحية الجمالية، وكانت غاذج معظم هذه الأعمال الفنية مشتقة من عالم الطبيعة المحيط بالمصرى في كل مكان : كالنيل والقنوات التي تخترق الأرض في كل اتجاه ( والمستنقعات التي تغطيها كل أنواع النباتات المائية، وكان النبلاء معتادين أن يبحروا بقواربهم الصغيرة في هذه المنتجعات المائية لصيد عجول البحر والتماسيح بالحراب أو يصطادون الطيور المائية باستخدام عصا الرماية (البوميرانج) حين تقفز هذه الطيور من بين الشجيرات وإلى هذا الغدير تأتى الفتيات للسباحة في المياه المنعشة أو جمع الزهور ليصنفن منها أكاليل تزين قوارير النبيذ للحفلة القادمة أو باقات يقدمنها إلى معابد الآلهة أو قبور الراحلين. وكان هناك كنز آخر من المواد يتمثل في الحياة البرية بالصحراء. وثالث يتمثل في الخليط البديع من الأشكال الغريبة التي جاءت إلى وادى النيل كرهائن أو أسرى حرب حيث أتاحت سحنتهم غير المألوفة وعاداتهم العجيبة الفرصة لكل فنان كي يظهر مهارته بل واعطاء تعبيرات مضحكة أيضاً. وكانوا يستخدمون الأزهار والرموز المقدسة والصور المأخوذة من الكتابة الهيروغليفية كعناصر زخرفية، ويهيئونها بمهارة لكل الأغراض.

ومن المحتمل أن تكون الفنون التطبيقية قد استخدمت أول الأمر في مصر في صناعة المجوهرات وأدوات الزينة المماثلة. وتدل الأدوات الجنائزية التي وصلت ١٩٥

إلينا من مقبرة توت عنخ آمون على مدى المهارة الفنية والذوق الفنى الذى كان يتحلى بها صناع الذهب ولم تصل إلينا سوى نماذج قليلة من الأعمال الفنية العظيمة ومنها الأوانى الذهبية وأقداح الشراب التى كان يقدمها الملوك إلى المعابد أو يهدونها إلى أتباعهم كعلامات للود والتماثيل الذهبية والفضية للآلهة التى كانت تزين المعابد، ومن أرقى النماذج التى توصل إليها فن الصائغ فى كل العصور تلك المجموعة من الأوانى التى تعرضها [صورة رقم: ٣٤] وتنتمى إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة، ولكن ليس فيها ما يدل على الانهيار الذى بدأ ينشب أظافره فى أواسط القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ويمكنك أن تتأمل جرة النبيذ البديعة المصنوعة من الفضة بمقبضها الذهبي على شكل نموذج رائع لماعز برى، وكذلك الجرة الأصغر المحفور عليها زينة نباتية، والكأس الذهبية على شكل زهرة اللوتس، الجرة الأصغر المحفور عليها زينة نباتية، والكأس الذهبية على شكل زهرة اللوتس، والأسورة الذهبية المزينة بزوجين من رءوس البط [صورة رقم: ٣٤].

وبالرغم من أن المصريين لم يتعرفوا على الأحجار الكريمة إلا أن الفنانين المصريين حققوا نتائج باهرة في التعامل مع الأحجار شبه الكريمة ، وهناك نموذجان [صورة رقم: ٣٥] بحددان على نمط أعمال الصائغ القديم ، الأول مأخوذ من قلادة كبيرة يصور «أمنحتب الثالث» والملكة «تى» يجلسان على عرشيها وأمامها أميرتان تحملان الصلاصل في أيديها وتقدمان إلى أبويها سعف النخيل رمز الحياة الطويلة ، والنموذج الآخر يحمل صورتين لنفس الفرعون جالساً في قاعة الاحتفالات مرتدياً رموز السيادة ، وأمامة إلهة تقدم له رمز الحياة والحكم الطويل .

ولم تكن الأشغال اليدوية في الذهب والفضة بأرقى في الجودة من أشغال العمال في المعادن الأخرى وخاصة النحاس والبرونز. وكقاعدة عامة، بالطبع، كانت فرصة الأخيرين لإظهار مهارتهم أقل، إذ أن جانباً كبيراً من نشاطهم كان مكرساً لصنع الأدوات والآلات التي يستخدمها عمال آخرون أو لإعداد الأسلحة العادية وغيرها من الأدوات. ولكن الطلب على مهارتهم الفنية كان يزداد عندما يطلب منهم صنع الأسلحة الاحتفالية كالفئوس والجناجر، أو الأواني المستخدمة في العبادات داخل المعبد. وكانت الأحواض والأباريق والطاسات والكؤس المستخدمة كأواني منزلية يجرى تزيينها بنقوش محفورة تضاهي تلك المنقوشة على الآنية الذهبية والفضية الأغلى ثمناً.

وكانت صناعة الزجاج ــالتي اعتبرت من قبل خطأ اختراعاً فينيقياً ــ معروفة للمصريين منذ العصور المبكرة، وفي معظم الأحوال، كقاعدة، كانت المواد المتكلسة تستخدم في طلى الفخار والحزف وفي صناعة الحزف المصرى الذي كان في كل العهود من أهم الصناعات المصرية كما كان الخرز وحبات القلائد وكذلك التماثيل الصغيرة للبشر والآلهة والحيوانات تصنع من نفس المادة بينها الصفائح البيضاوية «للجعارين» تغطى، خاصة في الدولة الوسطى، بالنقوش الأخاذة وتطلى بطبقة رقيقة من الزجاج، ووصلت صناعة الحزف إلى درجة عالية من التطور في الأسرة الثامنة عشرة عندما كانت التزجيجات الملونة تكتسب بر ونقاء ليس له مثيل في الأزمنة اللاحقة. والأشياء المصنوعة من الحرف في تلا الفترة والمحفوظة الآن في المتاحف رائعة دائماً لجمالها الأخاذ وألوانها العميقة الصافية. وإلى جانب حبات الخرز والقلائد والأقراط من كل نوع كان هناك تطور كبير في صناعة الخواتم التي حلت لدرجة ما عل الجعارين القديمة بالإضافة إلى القرميد والأزهار والنباتات وغيرها من الزينات المزججة التي تستخدم في تزيين جدران وعواميد القصور. وكانت الأشياء الكبيرة شائعة أيضاً عا فيها صناديق أدوات التجميل المصنوعة على شكل أنابيب أو أعمدة النخيل والآنية المسطحة الحنضراء والزرقاء المزينة بنقوش سوداء غالباً ما تتكون من أزهار نامية أو أشكال بحيرات تسبح فيها الأسماك وتنمو فيها أزهار اللوتس، والكثوس التي على شكل زهرة اللوتس ــويوجد بالذات كأس جيل مزين بنقوش غائرة تمثل غابة من البردى يعبرها قارب من البوص يسير بالجاديف بينا صف من الأسماك تسبح في الماء أسفل القارب. [صورة رقم: ٣٦]. وفي هذه الفترة \_ كها نعلم \_ صنعت أشياء كبيرة من الزجاج لأول مرة رغم أن استخدام هذه المادة في الخرز وغيره من الأشياء الصغيرة يعد أقدم من ذلك. وكانت الأواني الزجاجية الزرقاء والسوداء الجميلة التى تستخدم فى حفظ العطور والزيوت الرقيقة مزينة غالباً بالألوان البيضاء أو الزرقاء أو الصفراء على خلفية ملونة جيلة على نحو يشابه التحف الزجاجية الحديثة التي تصفها فينيسيا [صورة رقم: ٣٧].

ومن الطبيعى بالنسبة لشعب كالمصريين في عهد الفراعنة المسمين «تحتمس وأمنحتب»، الذين يحوزون ثراء واسعاً ويتمتعون بكل رفاهات الحياة ويخصون

أنفسهم بالتمتع «بمباهج الأيام السعيدة» أن لا يبقوا قانعين بالأثاث المنزلى البسيط الذي كان يستخدمه أجدادهم، لذا فقد تطلبوا أثاثاً يليق بمنازلهم الثرية لم يكن يحلم به أباؤهم السابقون وأمكن تحقيق رغبتهم بفضل المهارة العالية التي تزخر بها الورش والاستديوهات الجيدة التنظيم الموجودة في البلاد، حيث أمكن تطويع الأشكال التقليدية للحاجات الجديدة وإضافة الجديد عليها أيضاً، وأمكن الحصول على مؤثرات لونية غير مألوفة باستخدام التزجيج والتطعيم اللوني للخزف والزجاج والأحجار شبه الكريمة، وكانت القطع الغالية من الأثاث مطلوبة للقصر الملكي وقصور النبلاء على السواء. وهي تتميز بجمال وأناقة في الشكل والأسلوب يبهجان حتى ذوقنا الحديث.

وكانت المهارة الفنية والحيال الفنى للمصرى لا يظهران فحسب فى صنع قطع الأثاث الكبيرة، وإنما أيضاً فى صنع الأشياء الصغيرة والرقيقة، وتشتمل على فن استخدام الحشب والتطعيم بالعاج فى إنتاج الصناديق الصغيرة والأكواب والأوانى ودبابيس الشعر والأمشاط ومراود العطور وما أشبه، التى كانت بمئابة جزء مهم من أي بيت ثرى. ومن أجل هذه الأشياء مرود العطر الحشبى بمقبضه الحشبى المنقوش عليه صورة خيله من الزهور تجلس وسطها فتاة عارية تعزف الموسيقى فوق حصيرة كثيفة من النباتات النامية [صورة رقم: ٣٨] وثمة نموذج آخر به لمسة هزلية عبارة عن كلب يهرب بسمكة مسروقة وبالسمكة تجويف لحفظ العطر وصورة رقم: ٣٨] وهذان الشكلان يشهدان بأن الفنان المصرى كان ببساطة يسجل بعبقريته الخلاقة مناظر من الحياة أو الطبيعة تشكل جزءاً من تجربته.

وثما يثير العجب ضآلة ماحققه المصريون القدماء في مجال صناعة الفخار، حقاً إنهم أنتجوا أشكالاً مختلفة كثيرة ابتداء من الأحواض المستديرة البسيطة إلى الأوانى الكبيرة المزودة بآذان، ولكن طراز التزيين الملون الذى أكسب الأوانى الأغريقية سحراً كبيراً كان نادراً بصفة نسبية في مصر. وبالرغم من أن الفخار كان يستخدم على اتساع كها كان الأمر في الفترة المبكرة إلا أن الزينة اختفت منه تماماً قروناً كثيرة إلى أن عادت أخيراً في القرن الخامس قبل الميلاد حيث نجد انتشاراً واسعاً للفخار المدهون بالأزرق والأسود والأحمر ومرسوم عليها أكاليل وأزهار وحيوانات أو مجرد الخطوط البسيطة وحدها. وكان الفخار الجميل يصنع من

الحرف. إلا أن الأكثر شيوعاً مثلها كان عليه الحال فيها قبل التاريخ وأواثل الأسرات هو استخدام الحجر لصنع صناديق العطور وجرار الزيت وزجاجات الروائح الزكية وما أشبه. واستخدموا في هذه الأغراض مختلف أنواع الصخور الصلبة إلا أن المادة المفضلة كانت حجر المرمر وكانوا يختارونه بدقة بحيث تبدو عروق الألوان الجميلة واضحة في الأواني بعد الانتهاء من صنعها.

الفصل الرابع عشر

أمنحتب الرابع: أخناتون والإصلاح

الحكم مالا يقل عن إحدى عشرة سنة، واتخذ الفرعون الجديد لقبأ رسمياً له هو «نفر خبرورع» (نابخورويا بالكتابة المسمارية) ومعناه «جميل الهيئة رع» بالإضافة إلى لقب آخر هو «وع إن رع» «وحيد رع». ومن المحتمل أن يعد أعجب شخصية ارتقت عرش الفراعنة [صورة رقم: ٣٩] فقد كان شخصاً فريد التفكير، عندما يستقر على هدف يتمسك به بقوة وينفذه بتعصب شديد، ولكن بالرغم من تشدده الديني كان رقيقاً ومخلصاً في علاقاته الأسرية، وكان يحاكي أباه في مظهره الشخصي، فله نفس الذقن الحادة البارزة وعظام الوجنتين النافره، ورقبة طويلة نحيفة ، وذراعان وساقان رقيقة على نحو لايناسب المصرى وتتناقض مع فخذيه المليئتين وبطنه المتدلية، وثمة مسحة أنثوية غريبة ناعمة في شكله بوجه وكان متزوجاً من الجميلة «نفرتيتي»، التي عثر على تمثالها النصفي الشهير في تل العمارنة وهو محفوظ الآن في متحف برلين [صورة رقم: ٤٠] والذي يعبر بألوانه الرقيقة عن صورة بهيجة لسيدة ملكية، ولسنا نعرف جنسها أو أبويها.

أعقب أمنحتب الثالث على العرش ابنه أمنحتب الرابع بعد أن شاركه في

أوائل الأسرة الثامنة عشرة. ويبدو من المحتمل للغاية أن التعليم الذى تلقاه أمنحتب الرابع كان متأثراً بشدة بكهنة هليوبوليس الذين اشتهروا منذ أقدم الأزمنة بالحكمة الفريدة. وعلى أية 4.4

فيعتقد البعض أنها إحدى الأميرات الأجنبيات اللاتى كن يتوافدن منذ عدة

أجيال كهدايا من حكام غرب آسيا إلى حريم الفرعون، ويقول آخرون أنها مصرية وربما تكون أختا غير شقيقة لأمنحتب الرابع نفسه، وأن زواجه منها كان المقصود به إعطاؤه الحق في اعتلاء العرش طبقاً للعادة التي نعلم بوجودها منذ

حال فقد كان متأثراً جداً بالفكرة القديمة في ذلك المكان وهي أن إله الشمس هو أعظم الآلهة وهو الخالق والحافظ للعالم، وأنه «رع حور آختي» ليس له كفؤاً أحد وأنه ليس معبوداً عاماً فحسب بل المعبود الوحيد لعباده ، وأن الآلهة الأخرى ليست أكثر من أشكال أو تجليات لإله الشمس نفسه. وكان المركز الذي اكتسبه آمون إله طيبة منذ قرن من الزمان بعد أن كان منذ أمد قصير معبوداً غامضاً ثم رفع إلى مرتبة ملك الآلمة ليكون الإله الرئيسي للامبراطورية العالمية المصرية وماترتب على ذلك من انهيال الهدايا على كهنته الطموحين.. كل هذه الأشياء أثارت حسد وغضب وكراهية كهنة هليوبوليس القدماء، فكل قطعة من الأرض يكتسبها آمون من أيدى العابدين الاتقياء تمثل في المقابل انتقاصاً من نفوذ « رع حور آختي » ، وكل هيكل يقام لآمون يمثل خسارة في ثروة وقوة إله الشمس القديم. وحتى في أفضل الظروف، كما في النوبة، كان «رع حور آختي» معتبراً مجرد إله للشمال وآمون إله للجنوب، أى أنها يقتسمان الأمبراطورية بينا كان كهنة هليوبوليس يصرون على أن إله الشمس الذي يعبدونه هو السيد غير المنازع للعالم كله. ثم ظهرت نظرية خاصة في المدرسة اللاهوتية بهليوبوليس مؤداها أن أنقى أشكال إله الشمس ليس «حورس الأفق» ذي رأس الصقر وإنما الهالة الطبيعية التي تحيط بالشمس نفسها والتي عرفوها باسمها القديم «أتون» وهكذا فإن رع حور آختي وأتون وشو (وهو إله شمسي آخر يعبد في هليوبوليس) اعتبروا مجتمعين نفس شكل الشمس، وهذه الشخصية عبروا عنها باسم خاص هو «رع يعيش في شكل حورس الأفق الذي يبتهج في أففه باسم شو الذي هو آتون »، وربما يكون أمنحتب الرابع المتعصب قد اعتنق لاهوت هذا الإله الشمسي الخالص وشارك في الدائرة الداخلية لعباده ، ومن المحتمل أنه صار الكاهن الأعلى لهذا الإله في شبابه المبكر قبل أن يشترك في الحكم مع أبيه.

وفور تتويجه في أرمنت (هرمونتيس Hermonthis)، وهي تعادل هليوبوليس في مصر العليا، أقدم المشارك في الحكم على الدعاية للإله الجديد في كل أنحاء البلاد ليجعله إلها مركزياً عاماً في تحد واضح لآمون إله آبائه، فأعلن نفسه صراحة في السجلات الرسمية «الكاهن الأول» لرع حور آختي وأمر بأن يقام له معبد جديد بديع في طيبة بجوار معبد آمون. وتصور النقوش على جدران المعبد

الجديد \_الذي يشارك فيه أبيه أمنحتب الثالث \_ الإله الجديد في نفس شكل الإله القديم رع حور آختي في هليوبوليس وهو رجل له رأس صقر يتوجه قرص الشمس مع ثعبان الصل. وأقيمت المعابد لآتون في منف وغيرها من المدن أيضاً، ولكن ظل هناك شيء ينقص الإله الجديد وتتمتع به غالبية الآلهة القديمة منذ أقدم العصور، ذلك هو تخصيص إقليم خاص لعبادته هو وحده يحكم فيه كسيد ويعبده فيه سكانه باعتباره حاميهم الخاص، فثلها يسيطر تحوت على إقليمه في هرموبوليس ويسيطر بتاح على منف ويهيمن ست على أومبوس، كذلك قرر الملك أنه ينبغى أن يزود آتون بمدينته المقدسة الخاصة، وعلى ذلك ففي السنة الرابعة من حكمه \_أى فى مرحلة مبكرة من مشاركته الحكم مع أبيه أمنحتب الثالث\_ أصدر أمنحتب الرابع مرسوماً بتخصيص مكان لعبادة آتون في السهل المستوى الكبير الذى يعرف حالياً باسم العمارنة نسبة إلى القبيلة البدوية التى تعيش فيه ويقح في منتصف المسافة تقريباً بين طيبة ومنف. ويمتد الموقع فوق إقليم على ضفتي نهر النيل في مقاطعة «الأرنب» التي كانت عاصمتها هرموبوليس. وأطلق على الإقليم الجديد اسم أخيتاتون أى «أفق آتون» وأصبح بمثابة ملكية شخصية للإله الجديد بكل مدنه وقراه وحقوله وقنواته وقطعانه وفلاحيه، وأعلن الملك أن آتون نفسه أعرب عن رغبته: في أن يقام له صرح في هذا الموقع الخاص الذي لم يخص أى إله أو ربة، وأى أمير أو أميرة، ولكنه الآن يجب أن يكون أفقاً لآتون، وحددت حدود المدينة المقدسة بلوحات حجرية ضخمة منقوشة.

وأقدم كل أتباع الملك، خدمه وموظفوه، على الاقتداء بسيدهم فاعتنقوا العقيدة الجديدة حتى لو لم تدخل شغاف قلوبهم، ولكن بغض النظر عن الحمية التي كرسها أمنحتب لإلهه لم يقدم في أول الأمر على العصف بعبادة آتون وغيره من الآلهة، بل إنه لم يتردد في تصوير نفسه في النقوش وصور القبور كعابد لآمون وتحوت وست وغيرهم من الآلهة، وبالرغم من هذه الحقيقة فن الواضح أن النشاط الديني للحاكم الصغير جوبه بأشد المقاومة من مختلف الكهنة في البلاد ولاسيا من كهنة آمون في طيبة الذين كانوا يدركون تماماً ما وراء ذلك، ولكن هذه المقاومة لم تثر أدنى تثبيط لدى الملك بل قام بإدخال عبادة ربه في كل أنحاء البلاد، وفي الحقيقة كانت هذه المقاومة بمثابة مهمازيثير حميته الدينية، يدل على البلاد، وفي الحقيقة كانت هذه المقاومة بمثابة مهمازيثير حميته الدينية، يدل على

ذلك أنه أقرن اسمه الرسمى بعبارة «الذى يحيا على الحقيقة» وهذه ليست مجرد عبارة جوفاء، وإنما تشتمل على عقيدة، واتبع الباحث على الحقيقة تعاليمه إلى نتائجها المنطقية. فإذا كان جميع الأرباب مجرد تجليات مختلفة لنفس الإله، قرص الشمس، فيجب إدماجهم جميعاً فيه حتى يكون الإله الواحد «آتون الحى» هو على العبادة العامة الوحيد، وبقى أن ينتظر اللحظة الحاسمة لإعلان هذا القرار.

وفى السنة السادسة من حكمة أصبحت عبادة آتون الديانة الرسمية للدولة ، وعلى ذلك لم يعد المصريون فحسب بل أيضاً النوبيون والآسيويون يخدمون نفس الإله ، وأغلقت معابد الآلهة الأخرى فى كل مكان وصودرت ممتلكاتهم ، ودمرت تماثيل الآلهة القديمة وعيت صورها من نقوش المعابد وأزيلت أسماؤها ، وتركز الاضطهاد الشديد على آمون وعائلته ليس فقط فى المعابد بل حتى فى حجرات المدافن الحاصة إذا كان هناك سبيل إلى دخولها . وحُرِّم اسم آمون بالتحديد ولم يعد من المسموح به أن تكون له حصانة ، فكل من يحمل اسما يحتوى على آمون أجبر على تغييره ، وكان الملك نفسه من أوائل من فعلوا ذلك ، فتخلى عن اسم أمنحتب [آمون راضي] الذي أعطى له عند مولده وتسمى بأخناتون [المفيد لأتون] . وحتى أسمى أبيه أمنحتب الثالث وسلفه أمنحتب الثانى كانا يمحيان من على الآثار ويستبدل بها الأسم الأول الذي لا يحوى ذكر آمون البغيض .

وبعد ذلك قرر أخناتون أن يجعل من أخيتاتون مقره الدائم في المستقبل فإن العاصمة القديمة طيبة بارتباطها الطويل بآمون، لم تعد المكان المناسب الذي يمكن أن تمارس فيه عبادة الإله الجديد بما تستحقه من هدوء وحماسة. لقد قرر أن يبني مقراً جديداً للحكومة لايقل فخامة وعظمة عن ذلك المقر القديم. ويبدو أن الملك شخصياً كان مسئولاً عن تخطيط المدينة الجديدة فقام بتحديد مواقع المعابد والقصور وحتى تخطيط الشوارع. وأقيمت لآتون على الأقل خمسة معابد كبيرة بالإضافة إلى قصر منيف للملك وحاشيته، ثم حفرت في التلال التي تحيط في شكل شبه دائرى بسهل العمارنة من جهة الشرق أماكن الدفن للكبار المسئولين والمقربين لدى دائرى بسهل العمارنة من جهة الشرق أماكن الدفن للكبار المسئولين والمقربين لدى فكرة مقابر الملوك في طيبة واستخدم كل وسيلة ممكنة للمسارعة في عمليات البناء فكرة مقابر الملك أن يحقق رغباته في أقصر وقت ممكن، فبعد سنتين فقط

تمكن من القيام بجولة احتفالية في المقر الجديد فطاف بالمقر المقدس لآتون بعربته الذهبية ، وكان يتوقف لدى كل نصب كبير على الحدود ، ويقسم في حضرة إله الشمس «أن لا يبرح هذه الحدود إلى الأبد» وفي العام السادس من حكمه انتقل أخناتون إلى العاصمة في العمارنة وجعل مقره القصر الجديد الرائع الذي أقامه بالقرب من النيل، ومن الممكن إلى هذا اليوم تكوين فكرة واضحة عن الترتيبات والمعدات التى زود بها هذا البناء العظيم عن طريق أطلاله الباقية بالقرب من قرية «التل» الحديثة ومن نقوش الجدران في المقابر. كان الداخل إلى القصر يجتاز بوابة هائلة إلى فناء تحيط به الجدران المصنوعة من الطوب الني، وفى مؤخرة الفناء قاعة أعمدة خلفها الواجهة العريضة للقصر التي تصل إليها درجات وتقطعها في المنتصف «نافذة التجلي» أو شرفة الاستقبال، وهي التي كان يظهر فيها الملك والملكة بصحبة الأميرات الصغيرات في الاحتفالات الخاصة والأعياد أمام الجمهور المحتشد في فناء القصر، ومن هذه الشرفة كان الملك يوزع على خاصته أمام أعين الجماهير المحتشدة رموز رضاه كالسلاسل الذهبية والخواتم والأواني المزينة [صورة رقم: ٤١] وخلف نافذة التجلي هذه كانت توجد قاعة استقبال كبرى مزودة بالأعمنة وملحق بها قاعة الطعام الملكية وبها عرشان للملك والملكة حيث تعودا أن يتناولا طعامهما اليومي في هذه القاعة مع بناتهما، وإلى الحلف من ذلك يوجد صف من الحجرات الصغيرة منها حجرة نوم الملك وبعض الأماكن والمخازن بينها هناك جزء خاص من البناء مخصص لحريم الفرعون. وكانت كل هذه الغرف مؤسسة بأجل الأثاث والرسوم والفسيفساء المصنوع من الأحجار الملونة البهيجة والقاشاني، كما استخدمت اللدائن الزجاجية لإعطاء الأعمدة والجدران والأرضيات أروع المؤثرات اللونية التي يمكن تصورها.

وكان المعبد الرئيسي لآتون متصلاً اتصالاً وثيقاً بالقصر الملكي، ومن المحتمل أن يكون هذا المعبد قد خطط بنفس تخطيط معبد الشمس الكبير في هليوبوليس، ونحن نعرف جيداً من نقوش المقابر تفاصيل نظام هذا المعبد وتأثيثه [صورة رقم: إلى إلى عن غير المناسب أن تجرى عبادة قرص الشمس في النهار داخل غرف معتمة وليس تحت السهاء الساطعة لذلك كان المعبد يتكون من سلسلة من الأفنية المكشوفة والقاعات التي تصل بينها الصروح، وفي هذه الأفنية أقيمت Y . V

المذابح لتلقى القرابين تحيط بها مخازن مغلقة ، وفى وسط المعبد فناء أكبر من الأفنية الأخرى يقوم فيه المذبح الرئيسى حيث تعود الملك مصحوباً عادة بزوجته أن يقدم فروض العبادة لآتون كما يقدم إليه القرابين الغالية الثمن التى تبدو مكومة أمامه فوق المذبح.

وفى المنطقة الجنوبية من المدينة ، بالقرب من قرية حواته الحديثة ، أقام الملك لنفسه وزوجته نفرتيتى وابنتها الكبرى مريت آتون Meritaton حديقة ساحرة كبيرة مزودة بالبحيرات الصناعية . وأحواض الزهور ، وأكمات الأشجار وأنواع أخرى مختلفة من المبانى منها جناح صيفى ومعبد صغير لآتون ومنازل للحراس وما أشبه ، والغرف الداخلية في هذه المبانى مزدانة أيضاً بالأعمدة الملونة البهيجة والأرضيات المرسوم عليها أجمات الزهر والطيور المنطلقة والحيوانات المتراقصة تلك التى تميز المناظر الطبيعية في مصر.

وهناك جزء هام من المدينة الجديدة \_التي يبلغ عرضها حوالي نصف ميل وطولها ميلان \_ كانت تحتله الشوارع التي تقوم على جانبيها مساكن فاخرة لكبار المسؤلين في الدولة. وهذه المساكل كانت بالغة الضخامة تضم حديقة ومبنى يحوى الدوائر الإدارية والاسطبلات والخازن وكل هذه المساكن الفاخرة تقوم تقريباً على نفس التخطيط [صورة رقم: ٤٣] نجد في مؤخرتها حديقة أنيقة يمتد فيها طريق تحف به الأشجار يؤدى إلى بحيرة صناعية خلفها جوسق له قاعة ذات أعمدة مقامة على شرفة ، وبالقرب من الجوسق سور يفصل بينه وبين المبنى الذي يمكن الوصول إليه من الشارع عن طريق باب مفتوح في سور الحديقة في مواجهة الفناء الأمامي للمنزل، أما الحجرات الرئيسية في المبنى فتضم غرفة استقبال عريضة وقاعة طويلة ملحقة بها تستخدم لتناول الطعام وسقفها العالى يدعمه أسطونان على شكل جذع النخلة وفي منتصف حائطها الحلفي تكوين هندسي بديغ على شكل باب وهمي مزدوج أو كوة، وجدران هذه الغرفة مزينة بالصور الملونة البهيجة التي تمثل الأسرة الملكية، عادة في وضع العبادة أمام قرص الشمس، ومن هذه الصور صورة الأميرتين الصغيرتين اللتين تجلسان على وسائد بجوار أمهما وأبيهما، وهي من أروع تصاوير الطفولة المبهجة في كل العصور [صورة رقم: ٤٤] وحول هاتين الحجرتين الرئيسيتين عدد من الغرف الملحقة منها غرفة معيشة صغيرة تستخدمها الأسرة في فصل الشتاء البارد وغرفة مكتب لسيد المنزل، وغرف للنوم، وحمام به دورة مياه، وغرف أخرى لانعرف الغرض منها على وجه التحديد، ومبنى السكن تحيط به حظائر القطعان والطيور، واهراء الحبوب، والأفران، ومقار الخدم.

وفى هذا القطاع من المدينة كان يقوم منزل النحات «تحتمس» الذى كان يعمل بنشاط فى بلاط أخناتون والذى تزين أعماله المعابد والقصور فى المدينة الملكية، وفى (استوديو) تحتمس صنعت أجل تحف فن النحت المصرى التى بهرت العالم منذ اكتشافها والتى تمثل أمام أعيننا الشخصيات الرئيسية فى تلك الدراما العظيمة التى دار رحاها فى العمارنة، ومن هذه التحف تمثال رأس نفرتيتى البالغ الروعة بألوانه الزاهية [صورة رقم: ٤٠] ورأس إحدى الأميرات الصغيرات [صورة رقم: ٥٤] ورءوس مختلف رجال وسيدات البلاط الذين المنوف أسهاءهم أو مراكزهم ولكن نعرف أحوالهم من ملاعهم المبتهجة أو الخزينة، وكذلك تمثال من الجبس لرأس امرأة متقدمة السن فى البلاط الذين.

وكان هناك حى معين فى المنطقة الشمالية من المدينة يفصله عن بقية المدينة سوره الخاص ويتميز بالحارات الضيقة والبيوت الصعيرة، فى هذا الحى المعزول عن السكان الآخرين فى أخيتاتون كان يقيم العمال الذين يشتغلون فى حفر القبور فى الصخر وغيرها من الأعمال فى الجبانات ويمارسون حياتهم البائسة.

ونفثت عبادة آتون قواها الطاهرة في كل مناحي الحياة في العمارنة، وكان الملك نفسه هو الداعي الأكبر، فاذا كانت إذن طبيعة هذه الديانة الجديدة وما هي تعاليمها التي كان يدعو إليها الفرعون بين أنصاره المخلصين وهو يحاول أن ينشرها بكل الطرق الممكنة في طول البلاد وعرضها ؟ أن أفضل إجابة عن هذا السؤال قد نجدها في أنشودة المديح الكبيرة المنقوشة على جدران قبر «آي» والتي من المحتمل أن يكون واضعها هو الملك نفسه وفيها يبرز آتون باعتباره الإله الوحيد، خالق كل أشكال الحياة، وصانع العالم وحاميه.

## تقول الأنشودة !

إنك تتجلى في أفق السهاء يا آتون الحيى، يا من كنت أول الأحياء إنك تطلع في الأفق الشرقي وتملأ كل الأرض بالجمال إنك لجميل وعظيم وباهر ورفيع في كل مكان إن أشعتك تحتضن الأرض إلى آخر حدود ما صنعت عندما تظهر من جديد في الفجر وتشع في فلك النهار فإنك تطرد الظلام وتبث أشعتك عندئذ يبتهج القطران، ويصحو الناس، لأنك أيقظتهم إنهم يغسلون أطرافهم ويرتدون ثيابهم ويرفعون أيديهم ثناء عليك لأنك أشرقت وتنشغل كل مخلوقات الأرض في أعمالها الوحوش تمرح في الأحراش والأشجار والنباتات تزهو بخضرتها والطيور تندفع من أعشاشها واجنحتها تخفق بمدحك وتهب كل المخلوقات المتوحشة على أقدامها وكل ما له أجنحة يطير ويعيش... عندما تصب ضياءك مرة أخرى علما السفن تروح وتجيء، إلى الشمال والجنوب وكل الطرق تتفتح عندما تشرق علما الأسماك في النهر تقفز أمام وجهك وأشعتك تنفذ إلى أعماق اليحر أنت تشكل الأطفال في الأرحام وتخلق النطفة في الرجل أنت تحي الجنين في بطن أمه وتهب إليه الهدوء فيكف عن البكاء وعندما يحين مولده يخرج من الرحم ليتنفس ثم تفتح له فه وتمده بكل ما يحتاج وعندما يتشكل الكتكوت داخل البيضة تعطيه الأنفاس ليقيم أوده وأنت قدرت له الوقت الذي يخرج فيه من البيضة حتى يخرج من البيضه ويصوصو وتجعله يقف على رجليه بعد أن خرج من البيضة ما أكثر الأشياء التي صنعتها! ما أكثر الأشياء التي صنعتها! وخلقت البشر والماشية والوحوش وكل ما يسير على الأرض بقدميه وكل ما يعتمد على جناحيه ليطير وكل ما يعتمد على جناحيه ليطير والبلاد الأجنبية في سوريا وكوش وأرض مصر ووضعت كل إنسان في مكانه وتكفلت له بحوائجه

وأعطيت له رزقه إلى أن تحين ساعته وألسنة الناس تختلف فى الكلام

كما تختلف ملامحهم بلون بشرتهم

أنت ميزت بين الأمم وخلقت النيل فى العالم الآخر وخلقت النيل فى العالم الآخر وأنزلته إلى الأرض طبقاً لإرادتك كى يحيا عليه الناس كما لو كنت صنعتهم لنفسك أيها الرب الأوحد وكل أرض بعيدة ضمنت لها الحياة أنت جعلت النيل ينزل عليهم من السماء وتفيض مياهه على الجبال مثل أمواج البحر فيروى أراضيهم ، ويحضر إليهم كل ما يرغبون فيه وأنت صنعت السماء البعيدة كى تشرق فيها

وتنظر من عليائها إلى كل ما صنعت
بينا أنت تتألق فى مظهرك كآتون الحى
أنت تلمع وتتألق بعيداً جداً ولكنك قريب
وأنت صنعت ملايين الأشكال من جوهرك الفرد
المدن والقرى والحقول والطرق والنهر
كل عين تراك أمامها فى كبد النهار وأنت تشرق على الأرض

هكذا كانت النظريات الرئيسية للعقيدة الجديدة تقدم آتون باعتباره الخالق والمنظم والحاكم ليس لمصر وحدها وإنما للعالم كله، إنه ملك الكون، ولذا فإن اسمه، كإسم الفرعون، كان يوضع في خرطوش تحف به سلسلة من الألقاب كالملك ومنها مثلاً «آتون الحي، رب كل ما تحيط به الشمس، الذي ينير مصر، رب أشعة الشمس». ومن الواضح تماماً أيضاً أن كل جهد ممكن قد بُذل لإبعاد كل الأشكال التعددية من تعاليم آتون وإنشاء وحدانية خالصة وإن شابها شيء من المادية. وعلى أي حال فإن ما يحي من جانب وضع في الجانب الآخر، لأن الملك نفسه رفع إلى مكانه مقدسة وأعدت له العبادات وعين له الكهنة، وأكثر من ذلك مرت العقيدة الجديدة بتغيرات معينة حتى بعد أن أصبحت الديانة الرسمية للدولة، وأهمها توحيد إسم آتون بحيث تنفصل عنه أسماء كل الآلهة الأخرى مثل حورس وشو. ونتيجة لذلك أصبح تعريف آتون على النحو التالى: «والد رع الذي عاد باسم آتون».

وكانت «التعاليم» الجديدة تختلف عن التقاليد القديمة في المظهر الخارجي للعبادة، ففي سنوات أخناتون المبكرة كان الإله يصوّر على الآثار في شكل آدمى له رأس صقر، مثل رع حور آختى القديم، ثم لم تلبث أن حرمت الديانة الجديدة تصوير الإله في شكل بشر ومنعت أي صورة لآتون على أن توجه العبادة نحو الأشعة المرثية المنطلقة من قرص الشمس وهذه الأشعة كانت تصوّر في النقوش كأنها منطلقة من محيط قرص الشمس على هيئة أشعة طويلة تنتهى بأيد بشرية غالباً ما تقدم إلى أنف الملك وأعضاء أسرته الرمز الميروغليفي للحياة «عنخ» [صورة رقم: ٧٤] وكانت تقدم القرابين من الطعام والشراب و يحرق البخور للإله تحت الساء المفتوحة كها كان يحدث سابقاً لرع حور آختى.

ولا نعرف على وجه الدقة إلى أى مدى اختلفت الأفكار السابقة عن العالم الآخر عنها في الديانة الجديدة، ولكن من المؤكد، على أى حال، أن إله الموتى المقديم أوزيريس «الأول بين الغربيين» فقد مكانته وحل محله فيها «آتون الحي» الذى ينثر أشعته على الموتى المباركين في ساعات الليل، ولكن العادات الجنازية عموماً ظلت فيا يبدو كها هي بدون تغيير، فاستمرت الجثة كها في السابق تحنط وتدفن المومياء في القبر، وتوضع الأحشاء كها في السابق أيضاً في أربع أواني ويوضع حجر على شكل حشرة الجعران فوق قلب المومياء وتقام أهرام صغيرة عند المقبرة، ويزود القبر بأشكال سحرية صغيرة لترافق الميت وتقوم نيابة عنه في العالم الآخر بكل الأعمال التي يتطلبها الحقل، فهي تروى الأرض، وتقلب التربة، وتبدر الحبوب، وتحصد المحاصيل، واختفت الصيغ السحرية القديمة وحلت علها الصلوات لآتون، ولم تعد سدادات الآنية «الكانوبية» الأربع تمثل الآلمة القديمة التي كان يعتقد يوماً أنها تحمي معتوياتها وإنما حلت علها سدادات على شكل رأس المتوفى. واختلفت مقابر النبلاء التي نعتت في الهضاب الصخرية البعيدة في المدينة الجديدة في تصميمها عن مقابر الفترة السابقة التي تعرفنا عليها في المنطة الشيخ عبد القرنة بجبانة طيبة.

وإذا كان التصميم متشابهاً مع القبور السابقة ، إلا أن الصور على جدران مقابر العمارية تختلف اختلافاً كبيراً عن الصور في الماضي ، فلا وجود هناك للصفوف الطويلة من الصور التي تسجل الحياة الخاصة للمتوفي: وهو يمارس واجبات وظيفته ، أو يذهب إلى الصيد ، أو يجلس مع أسرته وأصدقائه في مأدبة . ولم يعد هناك وجود للصور التي تسجل الموكب الجنائزي والقرابين التي تقدمها الأسرة وأتباع المتوفي بهدف تغذيته وإسعاده في العالم الآخر، وحلت محل هذه المناظر صور أخرى مخصصة لعبادة الإله الجديد وإجلال الملك وأسرته ، وأحياناً من باب الأستثناء فقط نرى صاحب القبر مصوراً وهو يعبد آتون أو ظاهرا في بعض علاقاته بالبلاط الملكي ، أو نرى أحياناً الزوجين الملكيين والأميرات الصغيرات والحاشية المرافقة وهم يغادرون القصر في عرباتهم ، وحراس الملك يجرون على أقدامهم أمامه ، في طريقهم إلى معبد آتون ، وأمام أبواب المعبد يقف الكهنة والخدم محنين الرءوس في انتظار وصول الحكام أو نرى الملك مع أسرته في شرفة القصر تحيط الرءوس في انتظار وصول الحكام أو نرى الملك مع أسرته في شرفة القصر تحيط المرافقة

بهم أشعة آتون، وهم يمنحون في حضور كل الحاشية كميات كبيرة من الجوهرات وغيرها من الهدايا إلى صاحب المقبرة [صورة رقم: ٤١]. وقد نجد في منظر مجاور هذا المبجل السعيد يكاد ينوء بالهدايا التي قدمت له وهو يغادر القصر ويتلقى تهاني ودعوات أصدقائه وأقاربه، بل إنه قد يسمح لنا أحياناً بإلقاء نظرة على داخل الغرف في القصر الملكي، فنرى أخناتون ونفرتيتي جالسين في غرفة ذات أساطين على هيئة نبات البردى وهما يحتضنان ويلاعبان بناتها، فالملك يحتضن الأميرة الكبيرة ويقبلها، والأخرى جالسة على حجر أمها، بيها الثالثة على خراعها تلعب بتاجها [صورة رقم: ١٥]. ولم يحدث في كل التاريخ المصرى أن رفع الستار الذي يدثر بشدة الحياة الخاصة للفرعون كها رفع في مشاهد قبور رفع الستار الذي يدثر بشدة الحياة الخاصة للفرعون كها رفع في مشاهد قبور رجلاً من الرجال، وإذا كان ذلك غالفاً لكل العادات والتقاليد القديمة فلن نكون بخطئين إذا حاولنا تفسير ذلك بمعتقدات الديانة الجديدة حيث «الحياة في الحقيقة».

فى كل هذه التصاوير يسحرنا شىء آخر يبدو غريباً جداً، ذلك هو النبرة الجديدة فى التعبير الفنى، وهى نبرة وضعها الملك بنفسه وهو وحده المسئول عنها، ومن المسلم به أن اخناتون كان يملك حساً فنياً رفيعاً وأنه بعد قليل من ارتقائه العرش جمع حوله وفى بلاطه بعض ذوى الميول الفنية من الفنانين الصغار أو الأقل خبرة. وبهذه الطريقة زودت الحركة الفنية الجديدة بما تحتاج إليه من تشجيع وفرص النمو والتعبير عن الذات، ووجدت لها مكاناً فى خلفية النظم الفنية المعترف بها، وكها أن الديانة الجديدة لا تقدم قدراً كبيراً من الجديد بقدر ما كانت انبثاقاً من أرض طال زرعها، كذلك كان فن العمارنة على صلة مباشرة بالخصائص الفنية الحيوية التى عرفت قبل زمن أخناتون فى مقابر طيبة، إذ كانت بالخصائص الفنية الحيوية التى عرفت قبل زمن أخناتون فى مقابر طيبة، إذ كانت تحكم نفن روحاً جديدة تسرى فى فن العمارنة محورها الواقعية والصدق وتأكيد ومع ذلك فإن روحاً جديدة تسرى فى فن العمارنة عورها الواقعية والصدق وتأكيد الفردية، لقد اختفت نهائياً الآن القيود التى كانت تحد من الحرية الكاملة للتعبير الفنى السابق فى تصوير عالم الحيوان وأفراد المرتبة الدنيا. ومع ديانة العمارنة المخديدة ظهر فن جديد أيضاً، فن متحرر تماماً من التقاليد السابقة، فالنبلاء الجديدة ظهر فن جديد أيضاً، فن متحرر تماماً من التقاليد السابقة، فالنبلاء

والأطفال الملكيون والملكة بل والملك نفسه يجب أن يصورهم الفنان الآن كما يبدون له في الحياة، ولم يعودوا يظهرون كنماذج مثالية أو انصاف آلهة كما تصورهم نقوش الفترة السابقة على الانتقال بالعاصمة إلى العمارنة، إنه يظهر أمامنا الآن في سلسلة من الصور الشخصية التي تظهر صفاته اللصيقة به بجسده المنهك المشوه وفخذيه السميكتين المتهدلتين، وعنقه الطويل، وملامح وجهه المتنافرة، ولم يكتفوا بتصوير الفرعون وحده بهذه الطريقة غير المألوفة وإنَّما أصبح شكله هو الطراز المصرى المثالي، وهكذا صوروا بنفس الأسلوب لا الملكة فقط، التي كانت وثيقة صلة القرابة بإخناتون أو الأميرات اللاتي ربما ورثن بعض ملامح الشبه عن أبيهن، وإنما أيضاً كل المصريين الآخرين. وهكذا منحوا نفس الخصائص البدنية المشار إليها آنفاً والتي اختصت بها الطبيعة الملك وحده حتى أصبحوا أشبه بالصور (الكاريكاتورية). وهذا الأسلوب لم يكن نافعاً لهذه الموجة الفنية الجديدة التي تحاكي الطبيعة والتي ظهرت في العمارنة وجعلت منها شيئاً غير مألوف. وهكذا حمل فن العمارنة الجديد في داخله جرثومة دماره، ومع ذلك ينبغى الاعتراف بأن أعمال النحت في تلك الفترة ، وخاصة تلك التي عثر عليها في (استوديو) النحات «تحتمس» من أجل التحف في الفن المصرى على الإطلاق في حين أن النقوش البارزة لم تتحرر من الميل إلى المبالغة ، وكثير من التصاوير على الجدران وأرضيات المنازل والقصور والمقابر والنصب التذكارية في العمارنة تقف تقريباً على مستوى القمة مع أعظم أعمال النحت والرسم في الفز المصرى.

ولا يظهر أنه كانت هناك مقاومة عنيفة ضد إدخال الديانة الجديدة، أو على الأقل ليست لدينا سجلات عن قيام ثورات ضد سلطة الملك، فعظم كبار المسؤلين أطاعوا أوامر الفرعون والذين اعترضوا أبعدوا عن مناصبهم أو نحوا عن الطريق، ومن جهة أخرى يبدو أن جاهير الشعب لم تلق بالا إلى الديانة الجديدة وإنما احتفظت بالآلمة القديمة المألوفة التي وجدت عليها الآباء.

ولكن إذا كانت أداة الدولة قد استمرت بهدوء في مصر فإن نتائج الإصلاح الديني كانت ملموسة بدرجة كافية في سوريا، إذ بينا استمرت الجزية التي يبعث بها الأمراء الخاضعون تتدفق على مصر كالمعتاد إلا أنه من المؤكد أن ولاءهم

لمصر ظل يتراخى عاماً بعد عام عندما لم يعد الفرعون يظهر على رأس جيشه ليخمد بيد قوية أذنى بادرة من التمرد. واستمرت المنازعات الداخلية بين المدن التابعة وأخذت المدن الضعيفة تسقط تحت نفوذ المدن القوية حتى وهى لا تزال تعترف بالولاء لمصر، وأصبح من الحتمى أن يسائلوا أنفسهم فى النهاية عها هى الفائدة التى يجنونها من الاعتماد على امبراطورية النيل ما داموا يتركون بلا اهتمام أو مساعدة عندما يهددهم منافسوهم ؟ وهكذا اضطروا فى النهاية للخضوع لجيرانهم الحؤنة.

وكان من بين أقوى الأسر الحاكمة في شمال سوريا حاكما أمورو المدعوان «عبد شيرتا Abdashirta وعزيرو Aziru» اللذان حاولا في عهد «أمنحتب الثالث» وأخناتون أن يفرضا سيادتها على الدول المجاورة وخاصة المدن الثرية على الساحل الفينيقي مثل سيميرا وجبيل وبيروت وغيرها ووجدا أقوى تأييد من جهتين، من الشمال واتجاه آسيا الصغرى حيث كانت دولة الحيثيين الفتية قد بدأت تضغط على الامبراطورية المصرية، وسقطت في أيديهم كثير من المدن المصرية في الواقع ودخل في تحالف معهم الخابيرو المحاربون وهم شعب أصبح يعرف في بعد بالعبرانيين في العهد القديم وقاموا بغزو مناطق تحت الحماية المصرية ونهب وسلب القرى، وفي مواجهة هؤلاء الأعداء الأقوياء الذين ربما كانوا قد استفادوا من تصرفات ملوك خيتا وميتاني وأشور وقف القادة العسكريون المصريون عاجزين بل ربما اتفقوا معهم على الخلاص من الأمراء الموالين لمصر.

وإلى الجنوب في فلسطين لم يكن الموقف أفضل من ذلك فهذه المنطقة أيضاً لم يكن ينقصها الأمراء الشغوفون بانتهاز فرصة الضعف المصرى لنيل استقلالهم أو توسيع ممتلكاتهم الحاصة، ووجدوا حلفاء جاهزين في الخابيرو والبدو الذين يعرفون باسم سوتى Suti، أما الملحقات الموالية ومنها أمير أورشليم فقد حاولوا عبثاً الحصول على مساعدة البلاط المصرى وأخذوا يتوسلون إلى الملك من أجل «العناية بأراضيه.. كل أراضي الملك قد انفصلت.. الخابيرو ينهبون كل أراضي الملك، إذا لم تأت القوات في هذه السنة بالذات فإن كل أراضي الملك سوف تضيع». ولم تصل التعزيزات المطلوبة مطلقاً، واستطاع الخابيرو اجتياح كل ممتلكات الملك بدون عائق. وحل اليوم «الذي ضاعت فيه كل منطقة الفرعون».

وبالرغم من عدم اهتمامه المطلق بشؤن الدولة فإن أخناتون شعر بالقلق إزاء هذا السيل المتدفق من الرسائل المزعجة التي ترد إلى مكاتب الإدارة في حكومة العمارنة ، ولاندرى ما إذا كان قد اتخذ اجراء فعالاً لمواجهة الموقف ، ولكنما نعلم أنه في حوالي العام السادس عشر من حكمه وقع اضطراب خطير في العاصمة الجديدة ، فقد سقطت الملكة نفرتيتي في فضيحة وانعزلت في الطرف الشمالي من المدينة حيث أقامت لنفسها قصراً جديداً والأشياء التي عثر عليها في خرائب هذا القصر تشير إلى احتمال أن تكون قد أخذت معها في المقر الجديد الأمير الطفل توت عنخ آمون الذي ربما كان في ذلك الوقت، رغم سنه الصغير (فهو لايكاد يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره) قد خطب أو حتى تزوج من ابنتها الثالثة عنخ إس ان با آتون Ankhes-en-pa- aton ، وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الملكة وربيبها كانا في تلك الفترة من أشد أنصار ديانة آتون بينها كان زوجها القصى أخناتون \_الذي ربما لم يعد في صحة جيدة \_ وربيبه سمنخ كارع Simenkhare يحاولان تحاشى الصراع القديم مع كهنة آمون، وعلى أية حال يبدو أن سمنخ كارع قد عين شريكاً في الحكم مع أخناتون في تلك الفترة وأرسل إلى طيبة مع روجته مريت آتون الإبنة الكبرى لأخناتون ونفرتيتي ــالتي حصل بالزواج منها على حق ارتقاء العرش. وهكذا يمكن القول بأنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة من حكم أخناتون استقر زوج ابنته وشريكه في العرش في طيبة لمحاولة التصالح مع كهنة آمون الغاضبين، وفي نفس الوقت كانت الملكة نفرتيتي وتوت عنخ أمون يحظيان بنوع من السيادة المستقلة في الحيي الذي يقيمان فيه «أفق آتون». ومن المحتمل أن تكون العاصمة الجديدة للامبراطورية في ذلك الحين قد فقدت الانسجام تماماً، وفي الواقع أنه قرابة انتهاء حياته يبدو أن أخناتون قد أحل محل نفرتيتي في حبه ابنتها عنخ إس إن باآتون سواء قبل أو أثناء خطبتها لتوت عنخ آمون، لأنه تزوجها بمجرد أن بلغت سن الزواج وأنجب منها ابنة صغيرة اسمها عنخ إس إن با آتون تاشيرى (أى عنخ إس با آتون الصغيرة).

الفيدا الخادر سث

توت عنخ آمون ونهاية الأسرة الثامنة عشرة

استمر أخناتون على العرش مدة تتراوح بين ١٧ و٢٠ عاماً، وإذا أخذنا في الاعتبار سوء الأحوال السياسية في الخارج والصراع الديني مع شتى طبقات الكهانة في مصر والشقاق الداخلي في العاصمة لتبين لنا أن السنوات الحتامية في حياته كانت حزينة ومريرة في الواقع، وليس في مقدورنا أن نحدد طبيعة النهاية التي لقيها وهل مات ميتة طبيعية أم أقصى بالعنف، ولكن من المشكوك فيه لدرجة كبيرة أن يكون قد وسد للراحة الأبدية في مقبرة الأسرة التي أعدها في الوادى الشرقى الأخيتاتون حيث دفنت ابنته الثانية مكت آتون فن الذى بقى ليخلفه ويحمل التركة الروحية والزمنية لهذا المهرطق الملكي؟ إنه سمنخ كارع.. حقاً لقد تزوج من الأميرة التي لها ولاية العهد وأخذها معه إلى طيبة ويبدو أن مهمتها هناك قد فشلت على أي حال، ومن المحتمل أن يكون أحدهما أو كلاهما قد اختفيا على أيدى أعداء أخناتون ربما بمجرد أن وصلت أنباء موته ، ودفن سمنخ كارع في مقبرة بوادى الملوك داخل تابوت أعد له على عجل. ومن المحتمل أن يكون أصلاً معداً لسيدة ودفنت معه أدوات جنازية عديدة تحمل اسم الملكة «تي» أم أخناتون. وبالرغم من دفنته المتواضعة إلا أن سمنخ كارع احتل العرش فترة طويلة كافية لأن يوفر لنفسه ترتيبات دفن باهظة إلا أن وفاته جاءت فجأة قبل أن ينتهي من إعداد هذه الترتيبات، ولكن الأشياء التي أعدها لجنازته صادرها أنصار توت عنخ آمون واحتفظوا بها حتى يأتى الوقت الذي يستطيعون فيه

وعندما انزاح، ربيب أخناتون، في الطريق، وأصبح العرش خالياً والوراثة غير عددة ، يبدو أن الأرملة الملكية نفرتيتي حزمت أمرها ، كما فعلت حتشبسوت قبلها 271

إستخدامها لسيدهم بعد موته.

بقرنين، لأن تمارس السلطة الملكية بنفسها إلى جانب أمير زوج تختاره بنفسها، ولكى تحقق هذا الغرض، اتجهت إلى ملك الحيثيين بطلب لم يسمع بمثله من قبل أن يرسل إليها بأسرع ما يستطيع أميراً حيثياً تتزوجه وتجعله يرتقى عرش مصر، وتنفيذاً لهذه الحطة الشاذة كتبت خطاباً مسمارياً بقيت نسخة منه في المحفوظات الملكية للعاصمة الحيثية في بوغاز كوى الحديثة، يقول الخطاب: «إن زوجي قد مات، وليس لدى ابن، ولكن لديك أبناء كثيرون كما يقولون، إذا أرسلت لى واحداً منهم سوف أتزوجه» ولم يكن في وسع ملك الحيثيين شبيلوليوما Shuppiluliuma أن يقبل هذا الخطاب الغريب دون ذرة من الشك، فصمم على أن يرسل مبعوثاً إلى مصر ليستقصى الأمر وقال له: «إذهب وآتني الخبر اليقين، ربما كانوا يستهزءون بي، ربما كان هناك حقاً ابن لسيدهم » وانزعجت ملكة مصر لهذه الشكوك التي أبداها ملك الحيثيين وما ترتب عليها من تأخير في إجابة طلبها فبعثت إلى شبيلوليوما رسالة ثانية توبخه فيها على عدم ثقته: « لماذا قلت: «لعلهم يريدون خديعتى؟» إذا كان لدى ابن فهل كنت أقدم بارادتي على الحط من قدر وطنى وأكتب بذلك إلى دولة أجنبية ؟ ألا تثق في الآن؟ أننى لم أرسل بهذا الطلب إلى أية دولة أخرى وإنما أرسلت لك وحدك، إن أبناءك كثيرون كما يقولون، فاعطني واحداً من أبنائك وسوف اتخذه زوجاً وأكثر من ذلك سوف يصبح ملكاً على أرض مصر». ويبدو أن الخطاب الثاني أقنع ملك الحيثيين بإخلاص الملكة وقرر أن يحقق رغبتها وعلى ذلك تم ارسال أمير حيثى إلى وادى النيل ولكن قبل أن يصل إلى مقصده أعد له كمين في الطريق وقتل ربما بتحريض أحد الطامعين في العرش الذي كان قد علم بخطط الملكة. والواقع أنه ليس من المستبعد أن تكون قد لقيت حتفها مع عريسها المنتظر، إذ أنها تختفى عند هذه النقطة من مسرح التاريخ ولايسمع عنها بعد ذلك شيء.

وخلال هذه الفترة الانتقالية القصيرة وبينا مصر مهددة بالفوضى السياسية يبدو من المحتمل جداً أن القدر الأكبر من النفوذ كان لدى شخص معين يدعى آى Eye كان من أشد المقربين لأخناتون ويملك نفوذاً كبيراً بصفته قائداً للجيش، ويبدو أنه لعب الآن دوراً كبيراً فى تمهيد العرش لربيب نفرتيتي وزوج ابنتها الطفل «توت عنخ آتون» الذى كان فى التاسعة من عمره، واعتباراً لصغر سن الفرعون

الجديد وتعقد الموقف في البلاط يمكن التكهن بأنه كان تحت السيطرة التامة لآى، وهناك ما يبعث على الاعتقاد بأن آى كان بمثابة «السياسي الكبير» وصديق توت عنخ آتون الوثيق وناصحه الأمين.

وبموت أخناتون لقيت أعمال الإصلاح الدينى ضربة قاضية فقد تحققت بطانة الملك الجديد أنه لن يمكنها السيطرة على الحكم مالم تصل إلى اتفاق مع معتنقى الديانة التقليدية، وبناء على ذلك أرغم توت عنخ آتون على التخلى عن « التعاليم » والعودة مع بطانته إلى الاعتراف رسمياً بأنهم من أنصار الإله المضطهد آمون [صورة رقم: ٤٨] وكها غير أمنحتب الرابع اسمه ذات مرة لأنه يحوى اللفظة الممنوعة «أَمون » كذلك غير الزوجان الملكيان اسميهما اللذين يتضمنان اسم الإله المغضوب عليه «آتون»، وبناء على ذلك أصبح الملك يعرف رسمياً باسم توت عنخ آمون (جيل في الحياة هو آمون) وأصبحت الملكة تعرف باسم عنخ إس إن آمون (التي تعيش بآمون) وتحت ضغط معارضي الإصلاح أرغم الملك على ترك مقره في العمارنة، حيث من المحتمل أن يكون قد ولد فيها، والعودة بالبلاط إلى العاصمة الجنوبية طيبة، وهذا العمل طمس مصير أخيتاتون، فقد عاد جميع النبلاء والموظفين والمرتزقة والفنانين والحدم الذين كانوا في خدمة الحاكم بالبلاط الملكى إلى العاصمة القديمة. وهكذا أصبحت أخيتاتون «أفق آتون» مدينة للأشباح، فقد هجرت معابدها وقصورها ومساكنها الفاخرة ومبانيها الحكومية ، ولم يعد المارون بها يسمعون فيها أية أصوات بشرية ، ولم تمض سنوات كثيرة حتى كانت المدينة قد تحولت إلى كومة من التراب، وتدل الحفائر الحديثة في الموقع على أن خرابها اقترن باضطهاد كل شيء بمت بصلة إلى ديانة آتون، فقد بذلَّت جهود دءوبة متعصبة لإزالة كل ما يذكِّر بالحركة الدينية والشخصية الملكية المسئولة عن هذه الحركة وكانت أقوى أنصارها.

وهكذا عاشت «التعاليم» الجديدة بعد وفاة مؤسسها سنوات قليلة على أقصى تقدير، ولم يتحقق أمل معتنقيها في أن تبقى «حتى تسود البجعة ويشيب الغراب، وحتى تنهض الجبال وتسير. ويتدفق الماء إلى أعلى التل» ونفس التعصب الذي صبه أخناتون على الآلمة القديمة أصبح الآن موجها ضده، فحى التعصب الذي صبه أخناتون على الآلمة القديمة أصبح الآن موجها ضده، فحى

أسمه وصورته من الآثار، وأسقط من قوائم الملوك الرسمية، وأصبح يعرف باسم « مجرم أخيتاتون » وهكذا أحرز آمون النصر المؤزر «فالذى هاجمه سقط وعم بيته الظلام ».

وتبرأ توت عنخ آمون من بعض أحداث ماضيه وأصبح يفخر كيف أنه «سحق سوء الأفعال [كناية ربما عن عبادة آتون المرطقية] في كل أنحاء الأرضين، من أجل أن تعود العدالة ويصبح الزيف مكروها في الأرض كما في الزمن الأول»، وصار الملك الصغير [صورة رقم: ٤٩] حريص على أن يشير إلى نفسه باعتباره «المحبوب من آمون روع سيد عروش الأرضين وأول ساكنى الكرنك» ثم يمضى فيصف الأحوال السيئة التي كانت تعانيها البلاد عندما أرتقى العرش:

«والآن حين ظهر جلالته كملك، كانت معابد الأرباب والربات من إلفنتين إلى مستنقعات الدلتا.. قد سقطت فريسة الإهمال، تهدمت مقاصيرها، وغت فوقها الأشواك، وأضحت هياكلها كما لم تكن من قبل، وتحولت المعابد إلى أرض مداسة، وتمزقت البلاد شذراً وكانت الآلهة قد أدارت ظهورها للأرض، فإذا أرسلت القوات إلى چاهى Djahi لتوسيع حدود مصر فإن جهودها تفشل، وإذا تقدم أحد طالباً أى شيء من الإله فإن طلبه لا يستجاب له. وإذا طلب أحد شيئاً من إحدى الآلهات فإنها لا تستجيب له لأن قلوب الآلهة كانت غاضبة فى أجسادها لأنهم (هراطقة الحركة الآتونية) دمروا ما سبق أن كان».

«ولكن الآن عندما مرت بعض الأيام على هذه الأشياء ظهر جلالته على عرش أبيه، وحكم مناطق حورس، وأصبحت مصر وأراضى الصحراء الأجنبية تحت سيطرته وخضعت كل بلد لقوته.

«والآن حين أصبح جلالته في قصره الذي يقع في إقليم أوخب إر كارع Okhep er Kare عندئذ أدار جلالته شئون بلاده ومصالح الأرضين، وجلالته يستفتى قلبه، ويبحث عن كل وسيلة صحيحة، ويطلب كل ما هو مفيد لأبيه آمون من أجل تشكيل صورته العظيمة من ذهب چام Djam الخالص، وأقام جلالته الآثار لكل الآلهة وصنع لهم التماثيل من ذهب چام الخالص، وأعاد أضرحتهم إلى

ماكانت عليه لتدوم إلى الأبد، وأمدها بهبات دائمة وأسبغ عليها عطايا مقدسة لزوم الصلوات اليومية وأعطاها كل المؤن التي على الأرض».

وحصل الكهنة على دخول وفيرة وقوارب جديدة غالية الثمن ليقوموا فيها بمواكبهم النيلية، وأنشئت لهم أعياد دينية إضافية وامتلأت المعابد بالعبيد من الذكور والإناث.

وهذه الحقائق السابق الإشارة إليها لا نجد مصداقاً لما في معرفتنا الحالية بحكم توت عنخ آمون، ولكن لدينا على أية حال أثر كبير من عصره، بغض النظر عن الأشياء العديدة القيمة من الناحية التاريخية، هذا الأثر هو مقبرة نائب توت عنخ آمون في النوبة المدعو «أمنحتب» والمعروف باسم حوى Huy إذ نستدل من سلسلة من الصور المرسومة على جدران مقبرته أنه أهدى سيده الصغير جزية البلاد المقهورة في سوريا والنوبة [صورة رقم: ١١] ومنها خيول، وعربات ثمينة، وأوان ذهبية وفضية بديعة، وصحاف منقوشة رائعة، وماشية سودانية، وزرافة حية، وأشياء كثيرة أخرى فتنت الرسامين المصريين في ذلك العصر.

اعتلى توت عنخ آمون العرش مدة تسع سنوات، وعندما اخترم الموت شبابه القصير انتقل التاج الى المستشار العجوز القائد آى الذى ترأس جنازة توت عنخ آمون ودفنه فى وادى الملوك فى أبهة كان من الممكن ألا نصدقها لو لم تكتشف كنوز المقبرة للعالم بعد أن أكتشفها هوارد كارتر فى عام ١٩٢٢. وقد كانت كثير من المحتويات الجنازية بما فيها الآنية الكانوبية بنقوشها الدقيقة والتابوت الذهبى الكبير والحلى التى تزينت بها المومياء قد صنعت أصلاً لجنازة سمنخ كارع ثم اغتصبت لجنازة توت عنخ آمون.

وهذه المقبرة صغيرة نسبياً ، تضم حجرتين كبيرتين : الحجرة الأمامية وحجرة التابوت \_والأخيرة أسماها المصريون المحدثون ولهم الحق فى ذلك «بيت الذهب» ، بالإضافة إلى حجرتين صغيرتين ملحقتين هى حجرة الحرين و «غرفة الكنز» كما أسماها المكتشف.

وحجرة التابوت هى الوحيدة من الحجرات الأربع التى لها جدران مرسومة عبارة عن مناظر قليلة ونقوش ذات طبيعة دينية أساساً، إحدى هذه المناظر تصور ٢٢٥

مومياء الملك راقدة على زحافة تحت مظلة يجرها إلى القبر رجال البلاط التسعة التقليديون، ويصور منظر آخر الملك آى يقف أمام مومياء توت عنخ آمون يباشر لها تقاليد «فتح الفم» وهى التى يقصد بها بعث الحياة فى المتوفى من جديد.

وحجرة الدفن هذه كادت أن تكون مليئة بالكامل بهيكل خشبى مذهب كبير الحجم على جوانبه نقوش مخرمة تمثل رموز إله الموتى أوزيريس وزوجته المقدسة مكررة جنباً إلى جنب هما الاثنان، هذا الهيكل الخارجي الضخم يضم في داخله ثلاثة هياكل أخرى متداخلة الواحد في الآخر ولاتقل قيمة من الناحية الفنية وكلها مغطاة بقشرة ذهبية والهيكل الداخلي منها يضم التابوت نفسه المنحوت من حجر الكوارتزيت المصفر والمغطى بنقوش وصور دينية كثيرة وفوقه غطاء من الجرانيت، وعلى زوايا الهيكل الأربع تظهر بالنقش الغائر الربات الأربع: إيزيس ونفتيس ونيت وسرقت التي تحمى بأجنحتها المفرودة الملك الموسد بالداخل [صورة رقم: ٥٠] وفي داخل هذا الهيكل يوجد تابوت المومياءو الحنشبي يرقد على حامل خشبى منحوت على شكل أسد ومغطى بالقماش الرقيق والتابوت كله منقوش ومغطى بالذهب، أما ملامح وجه الجثة الشابة بوجنتيها الرقيقتين وفها الرقيق فتحتفظ بنجاح بالغ بالملامح النبيلة للملك توت عنخ آمون كما تظهر في تمثاله الجرانيتي المعروف من مدة طويلة والمحفوظ حالياً في متحف الآثار بالقاهرة والذراعان متقاطعان على الصدر، واليدان تمسكان ومطعمتان باللازورد، والمنظر بشكل عام يعكس انطباعاً مدهشاً بالحيوية كما لو كان التابوت قد وضع بالأمس فقط في هيكله الصخري.

والتابوت الخشبى الخارجى يحوى بداخله تابوتاً آخر على شكل المومياء ويعادل الأول جالاً وبداخله تابوت ثالث ثم تابوت رابع أثمن قيمة لأنه من الذهب الخالص وهو الذى يحتوى على مومياء الملك الشاب والمومياء ملتفة فى أربطة كتانية بيضاء كالمعتاد أما الوجه فيغطيه قناع من الذهب الفاتن بشكل وجه توت عنخ آمون [صورة رقم: ٥١] والمومياء موشاة بالجوهرات الكثيرة وتحف بها كل أنواع الحلى الصغيرة والأشياء التى كانت تبهج الملك الصبى فى حياته وسمح له باصطحابها معه فى قبره عند الوفاة، وهناك صندل ذهبى فى قدميه وكل أصبع من أصابع يديه وقدميه فى غطاء واق من الذهب، وفى أصابعه خواتم ذهبية يحمل من أصابع يديه وقدميه فى غطاء واق من الذهب، وفى أصابعه خواتم ذهبية يحمل

كثير منها جعارين منقوش عليها اسم الملك بالإضافة إلى أساور عريضة تلتف حول ذراعى الملك وحول عنقه وعلى صدره أثقال من السلاسل والياقات والصدارى والتماثم وفصوص الذهب والأحجار شبه الكريمة والحزف موشاة بذوق رفيع، وكل من هذه الأشياء التى تتكون منها الزينة الملكية تحفة رائعة من المهارة الفنية تشهد بعظمة صانعها.

وهناك عديد من المدايا الجنائزية وضعت بين جدران المقاصير المتداخلة منها أوان عطور كبيرة من أنقى أنواع المرمر، وعصيان للمشى، وصولجانات، ورماح وسهام وأشياء كثيرة أخرى، ومن هذه الأشياء مروحتان من ريش النعام من النوع الذى كان مألوفاً حمله على يمين ويسار الملك بواسطة تابعيه عندما يمشى أو يركب عربته، وإحدى المروحتين مرسوم على مقبضها الملك الشاب وهو يصيد النعام واقفاً على عربته والأخرى تصوره وهو عائد من الصيد وتحت ذراعه جناح نعامة بينا تابعوه يحملون الطيور المذبوحة التى صادها الملك في رحلة القنص، وعليها نقش يقول: «مروحة من ريش النعام الذى صاده جلالته في صحراء عين شمس الشرقية».

ومن المستحيل أن نصف هنا إلا جزءاً قليلاً من مئات الأشياء التي يضمها كنز الملك توت عنخ آمون والتي كانت مكومة إلى ارتفاع كبير في المجرة الخارجية للمقبرة، يكفى أن نذكر أن من بينها كثيراً من قطع الأثاث الجميلة مثل الأسرة والكراسي والمقاعد والموائد التي أخذت كها هو واضح من أثاث القصور الملكية في العمارنة وطيبة، وأثمن قطعة من هذا الأثاث هي كرس العرش [صورة رقم: ٥٢] وهو موشى بكثافة بالذهب والزجاج الملون والحرف والأحجار الكريمة، وقوائمه على هيئة قوائم الأسد وهي مزينة عند مستوى المقعد بملى ذهبية على هيئة رأس الأسد، ومتكآ اليدين في عرش توت عنخ آمون على شكل ثعبانين مجنحين كل منها يضع على رأسه التاج المزدوج للحاكم المصرى بكون ويحميان بين أجنحتها الممتدة اسم الملك وبالتالي طبقاً للمنطق المصرى يكون الملك ذاته هو المتمتع بالحماية. وظهر المسند مزين كذلك بالثعابين التي ترفع رءوسها على استعداد لأن تضرب بالموت الأعداء المحتملين. وأروع جزء في كرسي العرش هو السطح الأمامي للمسند، حيث نرى الملك مصوراً بالنقش البارز إلى

اليسار وهو يجلس مرتاحاً على عرش موشى بالوسائد الناعمة، وذراعه اليسرى تستند في استرخاء على ركبته بينها الذراع اليمني مثنية عند المرفق، واليد تستقر كسولة على وسادة فوق ظهر الكرسي، ويرتدى فوق رأسه تاجأ غالياً متقناً يتكون من تركيبة كبيرة من الريش وأقراص الشمس وثعابين الصل. أما الوجه الدقيق الملامح فما لاجدال فيه أنه قصد به أن يصور وجه الشاب توت عنخ آمون وتقف أمامه الملكة في هيئة فتاة جيلة تمسك في يدها اليسرى آنية صغيرة وتلمس بيدها الأخرى في رقة الياقة العريضة التي يرتديها زوجها لتضمخها بقطرة عطر من الآنية وتلتف حول جسدها النحيل ملابس فضفاضة شفافة، وتضع فوق رأسها تاجأ مرتفعاً من النوع المألوف لأغطية رأس الملكات والأميرات المصريات، وفوق الاثنين عند قمة ظهر العرش يشرق آتون باعثاً أشعته المتشعبة التي ينتهي كل منها بيد تمنح الحياة. ولونت الوجوه والأجزاء المكشوفة من جسدى الزوجين الملكيين باللون البنى المائل للاحرار بينها الكرسي ملون باللون الأزرق، والملابس باللون الفضى المغطى بغشاء أخضر خلفه تقادم العهد، والتيجان والصدريات وغيرها من التفاصيل مطعمة بالزجاج الملّون، وصناعة الحرّف الزاهية والعقيق الأحمر ونوع من مادة صناعية شبه الزجاج، وخلفية المنظر والعرش نفسه تغطيهما طبقة ذهبية. وبالرغم من أن الألوان قد فقدت شيئاً من بريقها الأصلى إلا أن القطعة بأكملها تحتفظ مع ذلك بتجانس لونى على درجة كبرى من الرقة والسحر. هذه الصورة الجميلة تعكس حيوية فائقة وإحساساً رقيقاً، وهي تمثل إحدى المناظر البهيجة من الحياة الخاصة للفرعون كما كانت مألوفة في أسلوب العمارنة. والواقع أن العرش ينتمى فعلاً إلى الفترة التي كان فيها الملك الصبي لايزال متعلقاً «بالتعاليم» التي جاء بها حماه وكان مقره في العمارنة، وكان اسمه لايزال «توبت عنخ آتون » منقوشاً على العرش رغم أنه في بعض النقوش الأخرى على العرش حواوه إلى «توت عنخ آمون» مما يعكس استئناف الديانة التقليدية. ومن الممكن القول بأن هذا العرش تم إحضاره إلى طيبة عند نقل البلاط من العمارنة واستمر استخدامه في القصر بالرغم من الرسم «المارق» على ظهره الذي يمجد آتون. وهكذا، بالإضافة إلى كونه تحفة فنية من أعلى طراز فإنه يمثل أيضاً وثيقة دينية وتاريخية بالغة الأهمية.

وقد أخرجت من مقبرة توت عنخ آمون عدة تحف مرمرية وآنيات مزخرفة ، بعضها يحمل الطابع الباروكي ، ويكفى أن نصف هنا واحدة منها ، هذه التحفة في شكل قارب فاتن صممه النحات القديم بحيث يبدو كأنه طائف في بحيرة ، وهو من الموضوعات الحبية في التصوير المصرى ، والقارب [صورة رقم: ٣٥] مزين باثنين من رءوس الوعول في المقدمة والمؤخرة ، وفي منتصفه جوسق منحوت نحتاً جيلاً تحمل سقفه أربعة أساطين ذات رءوس مركبة ، وتجلس في المقدمة فتاة عارية تحمل في يدها زهرة تضمها إلى صدرها ، وخلف الجوسق تقف انثى عارية أخرى قزمية الحجم تمسك بالدفة ، والتحفة منحوتة نحتاً رائعاً وبها تفصيلات محفورة أخرى قزمية بالذهب والأصباغ الملونة ، ولباس رأس الفتاتين المنحوتتين مصنوع من قطع مستقلة من الحجر الأخضر ، أما القاعدة الجوفة أو البحيرة التي يقف فوقها القارب فقد يكون المقصود بها أن تكون آنية لتنسيق الزهور والنباتات المائية تحاكى في الطبيعة مستنقعات البردى الذي كان من عادة الملك والملكة أن يقوما بالنزهة فيها .

ولا تقل عن هذه التحفة جالاً تحفة مرمرية أخرى عبارة عن مصباح فريد وهي تتكون من قاعدة منحوتة على هيئة الحامل الخشبى الذى كان شائع الاستعمال فى مصر القديمة [صورة رقم: ٤٤] تستقر فوقه كأس تحيط بها من الجانبين رموز هيروغليفية مصرية تحمل أمنيات للملك توت عنخ آمون بأن «يحيا ملايين السنين». أما الكأس نفسها فهى أكثر إعجازاً إذ تتكون من طبقتين رقيقتين مثبتتين بإحكام الواحدة داخل الأخرى، والسطح الخارجي للطبقة الداخلية عليها رسم ملون بألوان زاهية يبين الملكة تقف أمام زوجها الجالس على العرش، وهذا المنظر الصغير لا تمكن رؤيته إلا عندما يملأ المصباح جزئياً بالزيت وتشعل فيه الفتيلة الطافية عندئذ تبدو الصورة بألوانها من خلال المرمر الشفاف!

وهناك لوحة من العاج مرسومة ومنحوتة فوق غطاء واحد من صناديق توت عنخ آمون تعد بلا جدال واحدة من أعظم التحف الفنية في المقبرة [صورة رقم: ٥٥] ويرى فيها الملك والملكة «عنخ إس إن آمون» يقفان في مواجهة بعضها في رواق تزينه بكثافة الأزهار والثمار، توت عنخ آمون يقف متراخياً مستنداً على عصا في إحدى يديه بينا يمد الأخرى ليتناول باقة طويلة من الأزهار تقدمها إليه ٢٢٩

زوجته، وهى تبدو هيفاء ساحرة ويكشف الثوب الشفاف عن خطوط جسدها الصبى، وفى قاعدة اللوحة وصيفتان محنيتان تجمعان الأزهار والثمار لسيدهما وسيدتها الملكيين، وتعكس الصورة بأكملها الشعور بالتوازن العزيز لدى الفنان المصرى ولكنه لم يتحقق على حساب التضحية بشىء من سحر الصورة وحيويتها.

وكذلك فإن الصور التي تزين جانبي غطاء أحد صناديق توت عنخ آمون يجب أن تعد من أروع منجزات فن الرسم المصرى، فالجانبان مرسوم عليها مناظر قوية للمعارك يخوضها الملك ضد الزنوج والآسيويين على التوالي [صورة رقم: ٣٣] وهو يركب عربة يجرها زوجان من الحيل القوية المطهمة والملك يتقدم شارعاً قوسه وسهامه بينها أعداؤه البائسون يهربون أمامه مذعورين إذ لاقبل لهم بصد هجوم الفرعون الشاب، أما غطاء الصندوق فمزين بزوجين من صور الصيد يشبهان صور المعركة ، ففي جانب برى توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود [صورة رقم: ٣٣] ويرى في الجانب الآخر وهو يصطاد في الصحراء. ويشغل الملك وعربته منتصف المناظر، وتتبعه حاشيته بينها الحيوانات التي يطاردها تهرب أمامه في الصحراء فراراً من أسلحته القاتلة ، وقد نجح الفنان في عمل صور ذات حيوية فائقة ومشحونة بالحركة لدرجة أن الناظر إليها يخيل له أنه يشارك الملك تجربته المثيرة في ميدان القتال أو ساحة الصيد، ومثل هذا الانطباع الطاغي تخلقه صور الأسود وهي تحاول يائسة أن تهرب عبثاً أمام الضربة الميتة الحتمية التي سوف تجيئها من الملك المرعب الذي لايقهر وهو يتقدم نحوها، ولم ينجح الفن الشرقي في تصوير هذا التعبير الماحق وهذا الألم من الموت إلا مرة واحدة أخرى بعد ذلك بستمائة عام حين نتطلع إلى صورة أشور بانيبال وهو يصيد الأسود في نينوي .

وإذا أردنا أن نحكم على مقبرة كنز توت عنخ آمون على الإجال فإن علينا أن نعترف بأنها تحتوى على أفضل ما أنتجه الفن التطبيقي المصرى من الناحيتين التكنيكية والفنية. ومع ذلك بالرغم من التفوق الفني للأواني والأثاث فإنها تعكس عدم الإحساس بالشكل الذي كان يميز الأعمال الفنية في منتصف الأسرة الثامنة عشرة، وهذه إحدى علامات التدهور الذي بدأ ينشب أظافره والذي سوف يسرع في خطاه خلال القرن أو القرنين القادمين.

شغل آى، الذى كان يسمى نفسه «والد الإله» ــربا بسبب قرابة للأسرة المالكة لانعرف عنها شيئاً ــ العرش لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وأثناء إقامته القصيرة فى بلاط أخيتاتون، أمر إخناتون بأن ينقر لصفيه آى قبرا بديعاً فى التلال المجاورة للمدينة تحمل جدرانه نقوشاً تسجل التشريفات المختلفة التى أغدقها عليه الملك على نطاق واسع ولكنه عندما صار ملكاً تخلى عن «التعاليم» التى أصبحت الآن غير مفيدة، رغم أن قبره فى العمارنة نقشت فى مدخله أهم وثيقة تاريخية عن هذه التعاليم، وهى النشيد الذى وضعه أخناتون تكرياً لآتون، وأقام لنفسه فى طيبة المحافظة قبراً جديداً فى أحد شعاب الوادى الذى أعد فيه أمنحتب الثالث مثواه الأخير، وزود آى قبره الجديد فى طيبة بالنقوش التقليدية من مناظر دينية وكتابات، رغم أنه لم يذكر فيها إسم عنخ إس إن آمون أرملة توت عنخ آمون التى تزوجها لتعطيه الحق فى ارتقاء العرش.

لم يستطع توت عنخ آمون ولاآى أن يعالجا المشاعر الجريحة للكهنة على اختلاف أنواعهم، أو تخفيف التعصب الدينى الذى ثار، أو إخاد ذكرى الهرطقة التى شاركا فيها وكانا من أشد أنصارها، فقد ظل هناك جرح عميق فى قلوب كهنة آمون لما أصاب إلههم من اضطهاد بالرغم من الجهود التى بذلها هذان الحاكمان لكسب مودتهم، واستمرت البلاد كلها فى حالة غليان، كان القلق والفوضى فى كل مكان. وظلت هناك مخاوف أن تنشب ثورة جديدة وتتحول إلى حرب أهلية جعلت أذهان الشعب فى ترقب دائم.

فى هذا المنعطف الخطر، عندما كانت الفوضى العامة تهدد بالانفجار، ظهر فى البلاد زعيم جديد استطاع بقوته ونشاطه أن يقود سفينة الدولة فى البحار العاصفة. هذا الزعيم هو رجل يدعى «حورعجب» استطاع أثناء حكمى أخناتون وتوت عنخ آمون أن يرتقى أعلى المناصب، فأصبح القائد العام للجيش وبصفته نائباً للملك كان يحتل المركز الثانى فى الامبراطورية بعد الملك نفسه. وكان حاميه هو الإله حورس إله حاتنسوت، مدينته الأصلية، وهو الذى «رفع ابنه فوق البلاد كلها» وأرشد خطاه حتى «جاء اليوم الذى يتقلد فيه زمام الحكم»، لأن الملك الحاكم ــتوت عنخ آمون ــكان مسروراً به وعينه فى أرقى المناصب من أجل أن «يدير شئون الأرضين كأمير للبلاد كلها.. وعندما كان يستدعيه الملك

إلى القصر كان الناس يدهشون للكلمات التى ينطق بها وعندما يجيب الملك كان يُبهج بقوله وكان يفخر بأن فضائل الإلهين العظيمين بتاح وتحوت كامنة فيه، وعين في النهاية في أعلى منصب إدارى في الامبراطورية، وأعطيت له القيادة العامة للجيش المصرى.

وهكذا وقعت بين يديه آليا السلطة العليا على النوبة والممتلكات السورية «وظل يدير الأرضين سنوات كثيرة.. ونال الاحترام البالغ فى نظر الشعب» وأصبح كالملك نفسه «يرجو له الناس الرخاء والصحة».

ومن الواضح أنه لم تكن محبة الفرعون وحدها هى التى رفعت حور عب إلى هذا المركز القوى المؤثر وجعلته ممثلاً للملك فى البلاد، بل لعبت حكمته السياسية وإرادته القوية دوراً ليس صغيراً فى الدفع به إلى الأمام، ولم يتحول حور عب مطلقاً إلى ديانة آتون، بل ظل فى منف، حيث كان يقيم، موالياً للآلهة القديمة خاصة لإله مدينته وآمون.

ومن المحتمل أن الفضل الرئيسي يرجع لحور عب في المحافظة على سلامة البلاد ومنعها من التمزق كلية خلال تلك الأزمنة العاصفة، ومن المحتمل أيضاً أن حور عب هو الذي أحبط الحنطة الجسورة التي دبرتها الأرملة الملكية نفرتيتي للزواج من أمير حيثي واعطائه الحق في ارتقاء العرش، وإذا كان الأمر كذلك، فهو المسؤل عن اغتيال الأمير الحيثي بينا كان في طريقه إلى مصر، وكان حور عب يصل إلى البلاط بين وقت وآخر ليقدم تقريره إلى الملك، وفي هذه المناسبات كان يستقبل بكل احترام وتبجيل ويمنح طبقاً لعادة تلك الأيام رموز التقدير الذهبية، وبلغ من التقدير الملكي له أن سمح له بوضع تمثاله في معبد بتاح بمنف الشورة رقم: ٧٥] وهذا التمثال يمثل حور عب في شكل كاتب ملكي يجلس القرفضاء على الأرض ويبسط على حجره لفافه بردى تحوى ترنيمة طويلة لتحوت الله الكتاب.

وبصفته مشرفاً على المناجم والمحاجر أقام لنفسه فى جبانة منف مقبرة نقش على جدرانها نقوشاً تعد من أروع أعمال النحت الناطقة بروح العمارنة، وفيها نراه يقدم للزوجين الملكيين الرهائن التى جلبها من البلاد الأجنبية حاملين معهم الجزية بينها هو يتلقى من الملكين رموز التقدير لخدماته.

ونحن لانعرف لماذا لم يحتل حورمحب العرش فور وفاة توت عنخ آمون بدلاً من أن يسمح بتتويج آى، من المحتمل ألا يكون في ذلك الوقت قويا بما فيه الكفاية للحصول على العرش دون الزواج من أميرة تنتمى إلى الخط الملكى بينا استطاع آى بزواجه من أرملة توت عنخ آمون أن يظهر باعتباره المرشح الممكن الوحيد، وعلى أية حال، سواء بانتفاء حق آى في العرش بعد وفاتها أو بالقضاء على الملك العجوز نفسه نتيجة لثورة، أحس حور عب أن اللحظة الحاسمة قد وصلت لارتقائه العرش، فقام بمشيئته الخاصة أو ربما بمشيئة كهنة آمون أيضاً، بالزحف على رأس جيشه إلى طيبة ، وهو يتلقى استقبالاً حاسياً من الجماهير المبتهجة في كل مدينة يتوقف بها في طريقه، وكان أعظم استقبال بالطبع في العاصمة، لأن الإله حورس رافقه شخصياً إلى طيبة «ليقدمه في حضرة آمون ويسبغ عليه المنصب الملكى » وفي احتفال عظيم أقيم في الأقصر استقبل آمون حورس وفي معيته ابنه حور محب الذي أحضر ليتسلم «منصبه وعرشه وامتلأ آمون \_رع بالبهجة عندما رآه»، وتم التتويج نفسه في حفلة غامضة حيث صحب آمون الملك إلى منزل « ابنته العظيمة ذات رأس اللبؤة ورت حكاو Weret hekau (كبيرة السحر). وبين ابتهاج جميع الآلهة تقلد حورمحب على الفور رموز الملك إذ وضع آمون التاج فوق رأسه وأعطاه السيادة على «كل ما تشرق عليه الشمس».

وبعد انتهاء حفلات التتويج في طيبة عاد الملك إلى الشمال. وبدأ في القضاء على آخر ذكريات الثورة الدينية وإزالة كل ما يُذّكر بإخناتون وخلفائه المباشرين، توت عنخ آمون وآى، فطمس أسهاءهم بلا رحمة من على الآثار واستبدل بها اسم حور عب وواصل هذا الاضطهاد إلى نهايته لدرجة أنه لم يعد للهراطقة الأربعة (أخناتون، وسمنخ كارع، وتوت عنخ آمون، وآى) ذكر كها لو لم يوجدوا وحسبت مدد حكمهم منذ وفاة أمنحتب الثالث لحور عب، وتم تدمير معبد آتون تدميراً تاماً وتسويته بالأرض وأخذت حجارته لتستخدم في بناء منشآت جديدة أقامها حور عب تكرياً لآمون، واستأنف تجديد المعابد القديمة الذي بدأه توت عنخ آمون بنساط متزايد، وأعيدت معابد الآلهة في كل أنحاء مصر من مستنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» مستنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وستنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقعات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقيات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول، زمن رع» وسمتنقيات الدلتا إلى إقليم النوبة كها كانت عليه «في الزمن الأول» وسمتنة وسمتنقية وسمتنو وسمتنقية وسمتنقية وسمتنون وسمتنون وسمتنقية وسمتنو

والصور التى دمرها أخناتون جددت وصارت «أكثر جالاً عها كانت فى الأصل»، وأعيدت إلى المعابد ممتلكاتها المصادرة مع هبات إضافية، واستؤنف تقديم القرابين المعتادة وأضيفت إليها أوان جديدة من الذهب والفضة.

وكما كرس الملك نفسه بقوة في خدمة الآلهة ونجح بعطاياه الغالية في كسب ولاء الكهنة العديدين في كل أنحاء البلاد كذلك اهتم برفاهية رعاياه ولاسيا الفلاحين المضطهدين الذين قاسوا بشدة من ظلم الحكام وعمليات السلب والنهب التي يقوم بها الجنود، ومن أجل أن يحميهم إلى الأبد من مثل هذه المظالم ويضمن في نفس الوقت دخل الحزانة الملكية أصدر حور عب مرسوماً أملاه شخصياً على الكاتب، وأمر أن ينقش على لوحة كبيرة أقامها بالقرب من أحد صروحه الثلاثة التي أقامها في حرم معبد آمون بالكرنك ونص المرسوم على عقوبات شديدة توقع على عالفة القوانين الجديدة، ومنها أن أي مسئول يتجاوز نطاق سلطته ويحرم جندياً أو فلاحاً من قارب أو يستولي على ممتلكاته تجدع أنفه وينفي إلى مدينة على حدود شرق الدلتا، ومنع المسئولين من استغلال العمال في منشآتهم الخاصة ماداموا يقومون ببناء المنشآت العامة، وبمثل هذه القوانين وكثير غيرها استطاع حور عب «أن يعيد احترام القانون في مصر ويرفع ممارسة الظلم ويقضي على الجرعة ويبدد الزيف».

وكذلك بذل الملك الجديد كل جهد ممكن لإعادة الاعتراف بسلطة مصر فى البلاد الأجنبية ، فاستؤتفت البعثات التجارية إلى بلاد بونت بعد أن كانت قد توقفت أثناء حكم المراطقة وعاد ممثلو تلك البلاد البعيدة بعد طول غياب يظهرون مرة أخرى على ضفاف النيل لتسليم بضائعهم وتقديم فروض الطاعة إلى الفرعون .

خلال الفترة المظلمة التى انتهت كانت قبائل الزنوج فى السودان قد اخترقت الحدود الجنوبية، وغزت الأقليم المصرى، وخربت الحقول والمنشآت فى تلك المنطقة، فجرد حور عب عليهم جيشاً قاده بنفسه وارغمهم على الفرار، وعاد مظفراً «جالباً الجزية التى حصل عليها بحد سيفه»، وأحضر جنوده أعداداً لاحصر لها من الأسرى، وكانت صيحات الأسرى المتذللة وهم يعرضون فى موكب النصر فى شوارع طيبة تهج آذان الملك: «المجد لك، ياملك مصر، ابن الاقواس

التسعة! ما أعظم إسمك في بلاد كوش وصيحتك للمعركة تتردد في جنبات مساكنهم! إن قوتك أيها الأمير الطيب حولت البلاد الأجنبية إلى أكوام من الجثث، لك الحياة والرخاء والصحة أيها الشمس!».

وكان التهديد الذي تتعرض له السيادة المصرية من جانب سوريا أكثر خطورة ، وكان حور عب وهو لا يزال قائد الجيش تحت أخناتون قد قاد قواته يوماً إلى فلسطين لإخاد ثورة علية وتشتيت البدو الذين يعكرون السلام ، وتكللت حلته بالنجاح ، وأحضر في عودته كثيراً من الأسرى قدمهم كرهائن إلى الملك ولكن ليس من المحتمل أن يكون في تلك الحملة قد واجه الحيثين الذين كانوا في ذلك الموت قد دعموا أقدامهم في شمال سوريا والحوض الأدنى لنهر العاصى ، ومن المحتمل أن أخناتون الذي كان عاجزاً عن القيام بعمليات ضدهم قد وقع معهم معاهدة سلام تنازل بمقتضاها عن مناطق النفوذ المصرى السابقة في تلك المنطقة واعترف بملكهم شبيلوليوما كصديق له حقوق متساوية بل كحليف ، وبنفس الطريقة نجحت بلاد أمورو بعد سنوات طويلة من القتال في التخلص من النير المصرى ودخلت في تحالف مع مدن الشاطىء المهزومة في شمال فنيقيا مكونة المصرى ودخلت في تحالف مع مدن الشاطىء المهزومة في شمال فنيقيا مكونة وهكذا أصبحت فلسطين وحدها من كل المتلكات التي فتحها تحتمس الثالث في غرب آسيا هي الباقية تحت السيطرة المصرية ، ومع ذلك فإنها لم تسلم من في غرب آسيا هي الباقية تحت السيطرة المصرية ، ومع ذلك فإنها لم تسلم من الغليان الدائم بسبب الغارات المتكررة التي يشنها بدو الصحراء .

وبعد حكم استمر نحو ٣٥سنة مات حور عب العجوز ودفن في مقبرة لم تتم بوادى الملوك، وخلفه على العرش رمسيس الأول، وهو نفسه برعمسو وكان ابن ضابط جيش يدعى سيتى Sethi، وارتفع فى عهد حور عب إلى أعلى المناصب فى البلاد مثل «قائد جيش سيد القطرين، الكاهن الأكبر لكل الآلمة، ممثل جلالته فى مصر العليا ومصر السفلى، الوزير، والقاضى الأكبر» واختاره حور عب الذى لم ينجب أولاداً ليكون خليفته، وحصل رمسيس على الشرف الكبير بالسماح له بوضع تمثاله فى معبد الكرنك إلى جانب الحكيم أمنحتب، وذلك «كمكافأة من الملك» ويتقاسم حور عب ورمسيس الأول شرف تأسيس الأسرة التاسعة عشرة التى جلبت مرة أخرى مجداً غير قليل لامبراطورية النيل.

ا الفصل السادس عشر

عصر الرعامسة

اعتلى العرش، وبعد حكم تجاوز العام بقليل مات وخلفه ابنه «سيتى الأول» وحصلت به مصر مرة أخرى على ملك قوى الشخصية في عنفوان العمر، ولم تكد حفلات التتويج تنتهى حتى سارع سيتى بمواصلة أعمال حور عب، فبدأ على الفور برنامجاً من الغزو بهدف إعادة إنشاء الإمبراطورية التي كسبها «تحتمس الثالث» في آسيا وأضاعها أخناتون، وأول ماقام به إرغام البدو ــالذين كانوا يهددون باستمرار الحدود الشرقية لفلسطين ـ على الفرار، ثم تقدم نحو الشمال وهزم الأمراء المتمردين في مدن الجليل، وأقام معبداً ونصباً تذكارياً في المعقل القوى الذي استولى عليه «بيت شان Beth shan» الذي يسيطر على المدخل الشرقي لسهل اسدرايلون Esdraelon [ صورة رقم: ۵۸ ] .

من المقطوع به أن «رمسيس الأول» كان بالفعل متقدماً في السن عندما

والمغامرة التالية التي قام بها سيتي أنه شن حملة على الحيثيين، مما أرغم ملكهم مواتاليش Muwatalish (أو ربا أباه مورشيليش Murshilish ) على الدخول في سلام مع المصريين، ثم قضى الملك فترة قصيرة في الداخل تفرغ فيها لإعادة ترميم بعض المعابد التي كانت لاتزال مخربة أو مهدمة منذ زمن الملوك الهراطقة، وكذلك بناء معابد جديدة تكريماً للآلهة.

وبالرغم من أن الكفاح المصرى مع الحيثيين للسيادة على سوريا قد أنتهى بالمدنة، إلا أنه لم يكن هناك سلام نهائي، بل على العكس، استغل «مواتاليش» فرصة الهدنة التي فرضت عليه لتدعيم قواته وكسب الحلفاء بهدف شن هجوم شامل ضد المصريين يرغمهم على إخلاء سوريا تماماً ويضع حداً لآمالهم في أن يصبحوا قوة عالمية ، وفي البداية قدم كل ما يستطيع من الأدلة على

رغبته في حفظ السلام، إذ عثدما جاء رمسيس الثاني [صورة رقم: ٥٩] إلى العرش طلب «مواتاليش» من صديقه أمير بلاد قود Qode في شمال سوريا أن يسرع إلى مصر ويقدم فروض الولاء للفرعون الصغير، ورغم ذلك، فخلال سنوات قليلة ظهر على رأس تحالف سورى كبير كمنافس خطير وعدواني لمصر، فقد استطاع «أن يجمع كل البلاد الأجنبية حتى نهاية المحيط» وأن يكوّن جيشاً من ٥٠ ألفاً أو ٣٠ ألف رجل، وضم التحالف «كل بلاد الحيثيين ونهارين .كذلك» كما ضم الأمراء السوريين والأناضوليين الأقوياء في قرقيش Carchemish ، وكيزو واتنا Kizzuwatna وأوجاريت Ugarit وقوض Qode ونوهاشش Nahashshe وقادش Kadesh ومدن مختلفة أخرى ، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضها على أرزاوا Arzawa ، وفي ربيع السنة الخامسة غادر رمسيس الثاني مصر على رأس جيش من المشاة والفرسان المصريين والمرتزقة الأجانب لايقل في قوته عن جيش الحيثيين بهدف لقاء العدو المعتدى في أقرب فرصة ممكنة والوصول إلى قرار، واتبع ساحل البحر المتوسط ثم اتجه شرقاً عجتازاً الجبال اللبنانية إلى وادى نهر العاصى Orontes، وكان الحلفاء الحيثيون متربصين ومستعدين للمعركة في انتظار تقدم القوات المصرية إلى كمين أعدوه لها في شمال شرق مدينة قادش الحصينة ويبدو أن رمسيس قد خدع بتقارير زائفة صورت له أن العدو يعسكر بعيداً في شمال سوريا ، فأقام بتراخ معسكراً في شمال غرب قادش واستعد للراحة مع فرقته الخاصة من الجيش استعداداً للمسيرة الشاقة ، وفجأة انهمر الحيثييون من الكمين وهاجوا بشدة المصريين الذين ألجمتهم المفاجأة وفروا في ذعر وفوضى من ساحة المعركة .

وكان من المؤكد دون أدنى شك أن يلقى المصريون هزيمة ساحقة لولا أن رمسيس الثانى تمكن بتدخله الشخصى أن ينقذ الموقف ويحمى قواته من الإبادة التامة، فقد «صلى لأبيه آمون، وساعده الإله» ولم يجرؤ أحد من الأعداء على الحرب لأن «قلوبهم كانت خائرة واذرعتهم ضعيفة فلم يتمكنوا من إطلاق السهام ولم تواتهم الشجاعة على حل رماحهم» وساقهم رمسيس أمامه إلى نهر العاصى و«ألقى بهم فى الماء كالتماسيح، وتساقطوا على وجوههم، الواحد فوق الآخر، وذبح منهم ما يشاء» لكن من الواضح، على أى حال، أن الملك لم يحرز النصر

المظفر الذى تسجله الوثائق المصرية، بل على العكس أرغم على وقف القتال وعاد بجيشه الضعيف إلى مصر، وفي الواقع يفخر «مواتاليش» بأنه طارد الجيش المنهك بعيداً حتى منطقة دمشق.

وشهد العام التالى تجدد المعارك فى فلسطين وسوريا ولكنها، واحدة بعد الأخرى، لم تكن ذات نتائج إيجابية بالنسبة للمصريين، وفى النهاية انتهت هذه الحالة من الحرب الدائمة فى السنة الحادية والعشرين من حكم رمسيس بتوقيع معاهدة صداقة مصرية حيثية مع هاتوشيليش Hattushilish ، أخ مواتاليش وخليفته، ولحسن الحظ فإن ميثاق عدم الاعتداء هذا، وهو الوثيقة الوحيدة التى لدينا من نوعها بين قوتين مستقلتين فى الشرق القديم، قد حفظت بالهيروغليفية المصرية والمسمارية الحيثية، وطبقاً لنصوصها فإن الدولتين فى المستقبل ستكون لهما حقوق متساوية ، ويستقر السلام الأبدى بين الملكين وكل ذرياتها، وحددت مناطق نفوذ الامبراطوريتين تحديداً دقيقاً ، فأعطيت سوريا الشمالية وخاصة المبراطورية أمورو التى طالما احتدم حولها الصراع إلى الحيثيين. بينا ظلت سوريا المبراطورية بما فيها كل فلسطين فى حوزة المصريين، ثم تأكدت الإتفاقية فيا بعد بزواج رمسيس من ابنة ملك الحيثين ورفعها إلى مرتبة «الزوجة الملكية الكبرى» ، وقد مكنت هذه التسوية للمسألة الحيثية رمسيس الثانى من أن ينهى الكبرى» ، وقد مكنت هذه التسوية للمسألة الحيثية رمسيس الثانى من أن ينهى حكمه فى سلام .

وبعد حكم دام ٢٧ عاماً مات رمسيس الثانى حوالى عام ١٢٣٢ ق.م. وخلفه على العرش ابنه الثالث عشر مرنبتاح الذى كان هو نفسه متقدماً فى السن، وقامت ضده ثورة صغيرة فى فلسطين أخدها بلا صعوبة، وهذا الحدث مسجل فى أنشودة النصر التى تسجل قوته ويفخر فيها بأن «إسرائيل قد تبددت ولم يعد لبذرتها وجود» وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكر فيها اسم إسرائيل فى النقوش المصرية.

أهم حدث في مدة حكم مرنبتاح هو الحرب مع الليبيين في العام الخامس من حكمه (١٢٢٧ق.م) وترجع أهميته إلى كونه أول لقاء عدائي للمصريين بالشعوب القادمة من أوربا، ففي تلك الفترة كانت هناك هجرة كبيرة للأجناس قلقلت النصف الشرقي من عالم البحر المتوسط، ويبدو أن السبب المباشر لتلك ٢٤١

الحركة كان ضغط الشعوب القاطنة في شمال البلقان، وقد رأينا فيا سبق كيف أن الأخيان Achacans قاموا قبل قرن ونصف قرن بغزو كريت وقضوا على الخضارة المينوية الزاهرة، والآن، في عهد مرنبتاح، وربما تحت ضغط الفريجيين وغيرهم من القبائل، تكون تحالف يضم الأكواش Akaiwash وتورشا ترسنيان وغيرهم من القبائل، تكون تحالف يضم الأكواش Akaiwash وتورشا ترسنيان جنوباً عبر البحر المتوسط، ووصل زخم هذه الموجات القوية أخيراً إلى الشاطىء الأفريقي واحتوى في خضمه قبائل البربر الحلية وهي قبائل المشواش الحامية (ربما كانت قبائل ماكسيس التي ذكرها هيرودوت) وقبائل التمحو الليبية ذات البشرة المناتحة والعيون الزرق، وهذان الجنسان اتجها شرقاً نحو مصر متحالفين مع شعوب البحر تحت قيادة زعم يدعى ميرى Mery، ودارت معركة بالقرب من مدينة بلبيس الحالية أحرز فيها المصريون نصراً مؤزراً، وأرغم «ميرى» على الفرار، وتعرض الخالية أحرز فيها المصريون نصراً مؤزراً، وأرغم «ميرى» على الفرار، وتعرض الخالة من الغزاة للذبح أو وقعوا أسرى. وبهذه المعركة ابتعد تهديد ليبيا مؤقتاً الأمت حدود مصر بعض الوقت.

ومع ذلك كانت ثمة كوارث رهيبة تتربص بمصر نتيجة للصراع الذى نشب على اعتلاء العرش بعد وفاة مرنبتاح، فقد نجح عدد من المنتصبين فى الحصول على التاج لمدد مؤقتة تباعاً لا يكاد الواحد منهم ينجح فى الحصول على التاج حتى يفقده لصالح مغتصب آخر «واتفق الواحد مع الآخر على النهب، وعوملت الآلهة كأنها بشر، وتوقف تقديم القرابين إلى المعابد» ولكن البلاد انقذت أخيراً من هذه الحالة المؤسفة بواسطة رجل مجهول الأصل يدعى «ست نخت» الذى أسس الأسرة العشرين.

وعين «ست نخت» ابنه رمسيس خليفه له ، ولم يمض وقت طويل حتى اعتلى العرش باسم «رمسيس الثالث» ، وكان ينظر إلى «رمسيس الثانى» باعتباره المثال المضىء الذى ينبغى أن يكون عليه كل فرعون يجلس على عرش مصر، وبالتالى عمل على أن يقلده فى كل التفاصيل ، بل أنه تبنى لقبه الملكى «أو سر ماعت رع» وأسمى ابناءه على أسهاء أبناء رمسيس الكبير وأوكل إليهم نفس الوظائف التى كانت يشغلها أبناء رمسيس الثانى منذ جيلين مضياً . ويبدو أن القدر كان يدخر له نفس النجاح فى الحرب الذى أحرزه سلفه العظيم ، إذ كانت

قبائل المشواش الليبية قد استغلت مرة أخرى فرصة الفوضى السياسية وضعف الوحدة الوطنية فى مصر للقيام بهجمات جديدة فى المراعى الخصيبة بالدلتا بالاشتراك مع شعوب البحر وحلفاء جدد وجدوهم فى شعب البلست (الفلسطينيون فى التاريخ العبرى) والثكر Tjeker فاجتاحوا جيعاً الحدود الغربية لمصر، ولاقاهم رمسيس الثالث فى العام الخامس من حكمه وأوقع بهم هزيمة ساحقة وطبقاً للسجلات المصرية عن المعركة قتل منهم مالا يقل عن ١٢,٥٣٥ شخصاً وأخذ أكثر من ألف آخرين كأسرى حرب، وحتى يضمن رمسيس حماية الحدود من تكرار مثل هذا الغزو أمر ببناء قلعة على الحدود تحمل ذكره الزاهى «رمسيس الثالث مؤدب التمحو».

وبعد تأمين الحدود الغربية على هذا النحو تمكن رمسيس الثالث من تجميع قواه لمواجهة التسلل الحنطر القادم من سوريا ضد الحدود الشرقية ، كانت امبراطورية الحيثيين القوية قد سقطت نتيجة توسعها «كانت أى بلاد لا تستطيع الوقوف أمام أسلحتهم ، من خاتى (الحيثيين) وقود وقرقيش وأرزاوا وقبرص وغيرها ، ولكنهم أوقفوا في أحد الأمكنة، أقيم معسكر في مكان واحد في أمورو، ودمروا شعبها وأصبحت بلادهم كأن لم تكن من قبل» وبالإضافة إلى البلست والثكر كانت شرازم الغزاة تضم قبائل أخرى ليس في الإمكان تعريفها بدقة ، ومن المحتمل أن خراب قلعة طروادة Troy الذي تغنى به هوميروس في الإلياذة كان انعكاساً للأحداث المتصلة بالغزو في حكم رمسيس الثالث. بعض هؤلاء الغرباء تقدموا برا مع زوجاتهم وأبنائهم تحملهم عربات تجرها الثيران الجهدة بينا تقدمت قوة أخرى بحراً في أسطول كبير، فتقدم رمسيس نحو حدود فلسطين على رأس جيشه والتقى بقوات العدو البرية في معركة كبرى أسفرت عن هزيمة ساحقة للأجانب، أما الأسطول الذى كان يحاول الانزال في بعض مصبات النيل فقد تم الاشتباك معه أيضاً ودارت معركة بحرية انتهت بنصر مؤزر لقوات رمسيس [صورة رقم: ٦٠] وهكذا كسرت شوكة هذا الهجوم العنيف وأجبر العدو على الفرار شمالاً، ولكن بالرغم من هزيمتهم الساحقة إلا أن قوتهم لم تكن قد دمرت تماماً ، فاستقر البلست فى سهل فيليستيا Philistia الساحلي حيث أسسو مدنهم الخاصة في غزة وعسقلان واشدود وغيرها من المدن بينها أستقر حلفاؤهم الثكر في دور Dor .

فى هذه الأثناء كان المشواش قد أفاقوا من هزيمتهم وحاولوا بالاتحاد مع قبائل البربر الأخرى مهاجة الحدود الغربية لمصر، ودارت معركة تحت ظلال قلعة الحدود التى بناها رمسيس، وهُزم المشواش وحلفاؤهم مرة أخرى، وسقط زعيمهم أسيراً، وأخذت منهم كميات كبيرة من الغنائم بالإضافة إلى آلاف الأسرى، وترتب على هذه المعركة الحاسمة انتهاء المجوم الليبي إلى الأبد، ولكنهم تسللوا عبر حدود المصرية فرادى أو في جاعات صغيرة للعمل كمرتزقة في جيوش فرعون، واستقروا في عدة مدن بالدلتا وأصبحوا في النهاية يشكلون طبقة عسكرية خاصة في وطنهم الجديد نمت مع الوقت، كالمماليك في القرون الوسطى، وشكلت تهديداً خطيراً للأسر الوطنية.

وكان النصف الثانى من حكم رمسيس الثالث الذى استغرق ثلاثين عاماً أقل توفيقاً من النصف الأول، فإن الحروب المتكررة والانفاق ببذخ على بناء المعابد والهدايا الوفيرة التى أغدتها الملك على مختلف المعابد فى البلاد تضافرت جيعاً على افلاس خزانة الدولة، وبينا كان الكهنة يزدادون ثراء أكثر وأكثر، وبينا كان الكهنة يزدادون ثراء أكثر وأكثر، وبينا كان الكهنة السطبلات ومخازن الحبوب وسبائك الذهب التى تملكها المعابد تزداد إلى حد الانفجار كانت المخازن الملكية ومالية الدولة قد استنزفت حتى تعذر على العاصمة تزويد العمال الجوعى بأجورهم من الحبوب، وبالتالى نشبت التمردات والاضرابات لاجبار الحكومة على دفع الخصصات.

هذه الحالة من عدم الرضا العام وصلت في النهاية إلى البيت الملكي نفسه ، إذ دبرت مؤامرة تهدف إلى اغتيال الملك على أن يعتلى العرش من بعده أحد ابنائه من امرأة وضيعة الشأن. وكان مركز المؤامرة في الحريم الملكي، ولم يشترك فيها فقط كبار الموظفين والرسميين بل شارك فيها أيضاً قائد قوات الاحتلال في النوبة ، الذي كان يقف على استعداد للمشاركة بقواته المسلحة في اللحظة المناسبة ، ولكن بالرغم من الجهود التي بذلت للحفاظ على السرية التامة ، أحبطت خطط المتآمرين في النهاية ، والواقع أن رمسيس الثالث فقد حياته في أحبطت خطط المتآمرين في النهاية ، والواقع أن رمسيس الثالث فقد حياته في المناسبة ، المؤامرة ولكن خليفته الشرعي رمسيس الرابع استطاع أن يتغلب على المتآمرين ، فألقى القبض على زعاء المؤامرة ووقعت عليهم أشد العقوبات ، وأرغم

الطامع فى العرش السىء الحظ على قتل نفسه. وبالنسبة لختلف المجرمين الآخرين «لم توقع عليهم جزءات لأنهم قتلوا أنفسهم» وبعض سيدات القصر اللاتى اشتركن فى المؤامرة حكم عليهن بجدع أنوفهن وقطع آذانهن.

واستقبل الملك الجديد رمسيس الرابع بالترحاب في كل أنحاء البلاد، بل وبدا قادراً على وضع حد للموقف السيء الذي نجم في ذلك العصر المتفسخ، وأثناء حفل تتويجه تم نشر بيان طويل يحوى وصية الملك الراحل، وذكر هذا البيان الانتصارات الحربية التي أحرزها الملك، والهبات الكريمة التي أسبغها في حياته على كل معبد في البلاد كبيراً كان أو صغيراً، وبهذه الوسيلة ثبت الملك الجديد الكهنة على ممتلكاتهم وكسب مقابل ذلك رضاهم عنه طوال حكمه.

من أهم الأحداث السياسية والاجتماعية التى حدثت فى أوائل الأسرة التاسعة العاشرة نقل مقر الحكومة من طيبة إلى مدينة «أفاريس \_ تانيس» فى الدلتا، هذه المدينة كانت قد هجرت منذ طرد المكسوس وتحولت فيا يبدو إلى خرائب ولكن أعيد انشاؤها فى حفل كبير بواسطة سيتى الأول الذى أهدى إلى إلمها القديم المحلى «ست» معبداً رائعاً جديداً قام بتوسيعه رمسيس الثانى وأغدق عليه كثيراً من الثروات أثناء حكمه، والآن اتخذ الملك مقره فى هذا المكان وأسماه «بى رمسيس» وهو مكان مدينة قنطير الحالية ومدينة رمسيس كها وردت فى التوراة التى استعبد فى بنائها بنو اسرائيل، ولم يتوقف شعراء البلاط فى عصر الرعامسة عن التغنى بمفاتن عاصمتهم الجديدة.

## يقول أحدهم:

«إن جلالته بنى لنفسه قلعة عظيمة أسماها «الظافرة» وهى تقع فى منتصف الطريق بين فلسطين ومصر ومليئة بالطعام والمؤن.. الشمس [الملك] تشرق وتجلس على أفقها، وكل الناس هجروا مدنهم واستقروا بداخلها، فى جانبها الغربى معبد آمون، وفى الجنوبى معبد «ست». وفى حيها الشرقى الربة عشتار، وفى إقليمها الشمالى بوتو Butto، والقصر الذى فى وسطها يحاكى أفق الساء، وبه رمسيس، الحبوب من آمون، كاله».

من الواضح أن الغرض من هذا المقر الجديد أقامة عاصمة تقع فى منتصف الامبراطورية المصرية فى ذلك الوقت لازالت تشمل فلسطين وجزءاً من سوريا شمالاً إلى النوبة والسودان جنوباً.

وفقدت العاصمة القديمة طيبة كثيراً من أهميتها بإقامة الرعامسة في مقرهم الجديد بالدلتا، ومع ذلك احتفظت طيبة بمركزها القديم كأرفع مدينة في امبراطورية الفراعنة على النيل يكفى أنها كانت مقر أكبر معابد البلاد، وهو معبد آمون \_\_رع ملك الآلهة وحاكم الكون، وظل يتوسع ويزداد زينة على أيدى الملوك المتعاقبين المذين وجدوا في ذلك أحد مهامهم الرئيسية وامتيازاتهم الكبرى.

أكمل رمسيس الثانى إنشاء وتزيين قاعة الأعمدة الكبرى بالكرنك والتى كان قد بدأها جده رمسيس الأول، وواصلها أبوه سيتى الأول، وهذه القاعة الشاهقة اعتبرت بحق إحدى عجائب العالم القديم بساحتها التى تربو على ستة آلاف ياردة مربعة وهى مساحة تتسع لكل كاتدرائية نوتر دام فى باريس، ومن المحتمل أن تكون أكبر قاعة أعمدة أقيمت فى التاريخ [صورة رقم: ٦٥] وتقع فى فناء آمون فى مواجهة الصرح الثانى لمعبد الكرنك الذى أنشأه حور عب مع مدخل للقاعة. وخلد رمسيس الثالث نفسه فى معبد صغير بديع لايزال محتفظاً بحالته جيداً إلى اليوم. كها بنى هذا الملك معبداً للإله القمر «خنسو» على مسافة قصيرة إلى الجوب، وهو معبد يعد بفضل تصميمه الواضح البسيط نموذجاً لفن العمارة المصرية.

وفى معبد الأقصر شيد رمسيس الثانى قاعة أعمدة كبرى أمام المعبد الذى أقامه أسلافه وأقام صرحاً كبيراً فى الناحية الشمالية ليكون بمثابة بوابة هائلة لمنشآت المعبد بأكمله ووضع قبل الصرح ستة تماثيل ضخمة لنفسه كها أقام مسلتين جيلتين من الجرانيت الوردى، لا تزال احداهما قاعمة فى مكانها ونقلت الثانية فى عام ١٨٣٦ لتزين ميدان الكونكورد بباريس.

واستمر وادى مقابر الملوك والجبانة الواقعة على الضفة الغربية لطيبة كها كانتا من قبل مكاناً هاماً للدفن. وتعد المقابر الملكية للأسرتين التاسعة عشر والعشرين من أروع الآثار التى انتجتها أيدى البشرية في كل أنحاء وادى النيل، وحتى في الزمن القديم كان كمال تصميمها الفنى يثير إعجاب المسافرين.

وبعيداً إلى الشرق حيث تهبط سفوح الصحراء لتلتقى بالوادى الخصيب كانت المعابد التذكارية التى بناها سيتى الأول ورمسيس الثانى (الرمسيوم) تتفوق فى المجم والمادة والروعة على كل المعابد المجاورة التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، وهذا الصف العظيم من المعابد فى طيبة الغربية استكل جنوباً فى النهاية بالمعبد الراثع المعقد الذى أقامه رمسيس الثالث، ويعرف اليوم باسم مدينة هابو، ويقدم هذا المعبد، بسبب احتفاظه برونقه القديم بما فى ذلك الألوان التى طليت بها نقوشه، صورة يندر الحصول عليها على ما كانت عليه المعابد المغلقة فى مصر القديمة، وبالإضافة لهيكل المعبد الرئيسى نفسه كان السور الهائل المحيط به يحوى عديداً من مساكن الكهنة والمسؤلين والجنود والمبانى الادارية والمخازن والصوامع والحدائق وحمامات السباحة، والمدخل الرئيسى لهذا المعبد الواسع بناء فريد فى الجانب الشرقى يسمى «البوابة العالية» أقيمت على طراز القلاع السورية، وتتيح ويقدها الشامخة منظراً بديعاً على سهل طيبة بمبانيه الأثرية على جانبى النيل، ويقع المعبد الأصلى فى منتصف الفناء الكبير بالضبط.

لم تقتصر روائع مبانى الرعامسة على طيبة وحدها ، وإنما شملت كذلك المدن الأخرى . ففى أبيدوس ، مثلاً ، وهى مدينة أوزيريس المقدسة ، هناك مالا يقل عن ثلاثة معابد مختلفة أقيمت خلال تلك الفترة وجيعها مخصصة أساساً لعبادة إله الموتى مما يناسب مدينة أوزيريس ، أولاها معبد رقيق صغير أقامه رمسيس الأول اختفى الآن تماماً من مكانه الأصلى ولكن معظم بقاياه لحسن الحظ تم انقاذها من الدمار وهى محفوظة حالياً فى متحف المتروبوليتان للفن فى نيويورك . ثم أقام سيتى الأول معبداً بديعاً لايزال فى حالة ممتازة ويحوى بعضاً من أروع النقوش فى وادى النيل ، وقبراً فريداً غير مخصص للدفن ، ثم جاء ابنه رمسيس الثانى فأقام وهو أمير صغير معبداً رائعاً خاصاً به لا يبعد كثيراً عن معبدى أبيه وجده . .

أما إقليم النوبة الجنوبي فهو مدين لنشاط رمسيس الثاني وحاكمه المحلى بمعظم معابده التي لا تزال قائمة اللآن، بالإضافة إلى تطوير جديد في فن العمارة المقدسة يتمثل في المعابد المنحوتة في الصخر. إذ لما كانت الأراضي المزروعة على طول النيل في النوبة بالغة الضيق وأثمن من أن تهدر في إقامة المباني لذا قرر المهندسون أن ينقروا على الأقل جزءاً من الحجرات في الهضبة نفسها. والحقيقة المهندسون أن ينقروا على الأقل جزءاً من الحجرات في الهضبة نفسها. والحقيقة

أن هذا التصميم الجرىء لاستخدام الصخر الصلد في نحت معبد كامل من صرح المدخل إلى قدس الأقداس محقق بالكامل في معبد «أبو سمبل» وحده. وعلى أية حال فإن هذا التصميم منفذ بدقة وجال في أكبر المعبدين المقامين في ذلك المكان \_وهو مايسمي بمعبد اللك، وكان مخصصاً لعبادة الملك رمسيس الثاني نفسه بالإضافة إلى الآلهة المصرية الرئيسية رع حور أختى، وبتاح، وآمون، فهنا أخضعت الطبيعة بقوى هائلة وكانت النتيجة عملاً من أضخم الأعمال التي أقامها الإنسان على الأرض، استخدمت حافة الهضبة الناعمة بمثابة الصرح المائل للمعبد، ونحتت أمامها أربعة تماثيل عملاقة للفرعون في وضع الجلوس بنسب متساوية للغاية بالرغم من حجمها الهائل في الصخر الصلد. ويمر الزائر عبر البوابة الضخمة إلى قاعة كبرى المقصود بها أن تماثل الفناء الأول في المعبد العادى، وسقف هذه القاعة يحمله صفان في كل منها أربعة أعمدة يقف بكل منها تمثال ضخم لرمسيس الثاني يبلغ ارتفاعه أكثر من ثلاثين قلماً. أما الحجرات الملحقة المألوفة في عمارة المعبد المصرى فهي تقوم على الجانبين خلف جدارى القاعة الكبيرة. وفي الطرف الغربي \_على عمق حوالي ماثة قدم من المدخل\_ يقع قدس الأقداس وبه أربعة تماثيل منحوتة في الصخر لثلاثة آلهة والملك جالس بينهم، ولا تزال هذه التماثيل تحتفظ بكثير من ألوانها التي لونت بها في الأصل.

إن الفن الجمالى للأسرة التاسعة عشرة ليس على مستوى مثيله من الأسرة الثامنة عشرة ، فعظم التماثيل الملكية وتماثيل الأفراد تقليدية إلى حد كبير رغم وجود استثناءات بارزة مثل التمثال الشهير لرمسيس الثانى المحفوظ فى متحف تورين [صورة رقم: ٩٩] ويدرك الناظر إليها تدهوراً واضحاً فى القوة الحلاقة سواء فى الرسم أو النحت ، هناك تقدم فى المظهر الحارجي ولكن المناظر الرائعة التي تصور الحياة اليومية والتي كانت تتميز بها مقابر النبلاء تقلصت تدريجاً أمام صور الآلمة والموضوعات الجنازية للعصر ، ولكن من الظلم أن نقول أن عصر الرعامسة لم ينج منجزات ذات أهمية عظمى خاصة فى النقوش البارزة الدقيقة فى معبد سيتى الأول بأبيدوس وفى النقوش والرسوم على جدران مقابر الملوك والملكات فى طيبة [صورة رقم: ٢٧] وفوق كل ذلك أسورة رقم: ٢٦] وبين رسوم المقابر الخاصة [صورة رقم: ٢٧] وفوق كل ذلك فإن الأسرة التاسعة عشرة تستحق أبلغ الثناء لانجاز فنى بالغ الأهمية ، فقد نقلت

صورة الملك الظافر من مجرد قالب ــوضع نموذجه منذ الفترة المبكرة ــ إلى عالم الواقع، فمثلاً كفاح سيتى الأول ضد الليبيين والسوريين ممثل في مجموعة كاملة من المناظر الفردية وكذلك رمسيس الثالث أمر بتصوير سجل انتصاراته على الليبيين وشعوب البحر بصورة مشابهة سجلتها نقوش ملونة ضخمة كها فتح مجالاً عريضاً للجهد الفنى الجلاق بالرسوم التى تمثله وهو يقوم بحملات الصيد للثيران والحمر الوحشية وغيرها من الفرائس الصغيرة، وبهذه المناسبات البالغة النجاح فإن فن عصر الرعامسة يحمل قيمة خالدة، ومن الخطأ والظلم أن نتصور أن هذه الفترة كانت عقيمة مجدبة.

الغصل السابع عشر

ضياع الاستقلال الوطني

ليس هناك كثيراً نحكيه أو يستحق الذكر من أفعال الملك «رمسيس الرابع» وخلفائه السبعة الذين اعتلوا العرش والذين تسموا بإسم رمسيس رغبة منهم في الاقتداء بشهرة وسيرة رمسيس الثاني الأكبر. استمرت النوبة تحت الحكم المصرى يحكمها باسم الفرعون موظف يحمل لقب «ابن الملك في كوش»، أما فلسطين وسوريا فقد ضاعتا من امبراطورية النيل، ففي ذلك الوقت كان تيجلات ــبيلسـر الأول مؤسس الامبراطورية الأشورية قد حصل على موطىء لقدمه في شمال سوريا. وكانت القبائل العبرية باسم إسرائيل ويهوذا إلى الجنوب قد هبطت من الصحراء وتغلغلت تدريجياً حتى سيطرت على المدن القوية في الوادى الخصيب واستمرت مصر تعانى عدم الاستقرار ويمزقها القلق السياسي والحرب الأهلية، وتعرضت مقابر طيبة لسلسلة مستمرة من السرقات لم تقتصر فحسب على مقابر الملوك القدامي في الطرف الشمالي للجبانة في مواجهة الكرنك وإنما تعدته أيضاً إلى وادى الملوك المقدس، ولم يعد رجال الشرطة قادرين على منع هذه السرقات، وأخيراً أصبح من الضرورى نقل مومياوات الفراعنة العظام ــوكانت مقابر الكثيرين منهم قد نهبها لصوص المقابر من مقابرهم البديعة وإيوائها في مكان يوفر لها الأمن الدائم عبارة عن فجوة غير مزينة في التلال القريبة من معابد الدير البحرى، حيث رقدت بلا ازعاج إلى أن اكتشفها أحفاد اللصوص القدامي في العصر الحديث.

واستمرت سلطة الدولة تضعف وتتدهور تحت آخر الرعامسة وتنتقل السلطة والمهابة إلى آمون وكهنته بخطى سريعة، فأصبحت كل الشؤن المامة سواء كانت عامة أو خاصة تقرر بواسطة الكهنة أو بنبوءة تعمل بطريقة غامضة في معبد

الكرنك أو معبد الإله خنسو المجاور [الصورة: ٦٢] وظلت القوة الحقيقة على أية حال في يد الجيش، أو بالتحديد لدى الكتائب المعسكرة في مصر العليا والنوبة ويقودها نائب الملك في النوبة، وكان هذا المسئول يظهر في طيبة في زمن الأزمات ليقر النظام بقواته، وكان أحد نواب الملك هؤلاء ويدعى «بانحسى» هو الذي قام في زمن رمسيس الحادي عشر بتعيين أحد ضباطه الصغار ويدعى حريحور كبيراً لكهنة آمون بالكرنك، ولم تمض سنوات كثيرة بعد ذلك حتى أصبح حريحور نفسه نائباً للملك في النوبة وقائداً عاماً للجيش، وبعد قليل أيضاً أصبح وزيراً لمصر العليا، فركز بذلك بين يديه مقاليد السلطة الروحية والعسكرية والمدنية للدولة، ولم تتبق أمامه سوى خطوة واحدة فقط كي يزيح من طريقه رمسيس الحادي عشر العاجز ويعتلى العرش بدلاً منه، وبهذا العمل الاغتصابي ومسيس الحادي عشر العاجز ويعتلى العرش بدلاً منه، وبهذا العمل الاغتصابي دينية يتولى السلطة فيها إله طيبة الرئيسي عن طريق كهنته، ولكن سلطته على أية دينية يتولى السلطة فيها إله طيبة الرئيسي عن طريق كهنته، ولكن سلطته على أية حال لم تتعد منطقة طيبة ولم تبق طويلاً.

ففى تانيس حيث اتخذ آخر الرعامسة مقره قام رجل يدعى سمندس Smendes وأعلن نفسه «ملكاً لمصر العليا ومصر السفلى»، وبهذا تهددت الامبراطورية بأن تنقسم مرة أخرى إلى قسمين كها كان الحال قبل فجر التاريخ، لولا أن الملك الكاهن حريحور كان على مستوى الحدث فاستطاع أن يدخل فى تحالف مع سمندس ويقتسها الحكم فى الدولة الموحدة، وقام حفيد حريحور بدوره ويدعى بانجم Panedjem بتدعيم هذه الوحدة بزواجه من ابنة ملك تانيس الثانى بوسنس بانجم Psusennes وبعد وفاته أصبح هو حاكم البلاد كلها وعين أبناءه كباراً لكهنة آمون.

وكانت القرون الأربعة التى أعقبت إنشاء الدولة الدينية (١٠٨٥ ك.م) مرحلة انهيار سياسى واقتصادى وثقافى لمصر، وتحول مركز السلطة فى الإمبراطورية إلى مصر السفلى، وأعقبت أسرة سمندس فى تانيس أسرتان من زعهاء المرتزقة الليبيين الذين كانوا يقيمون فى بوباسطة (تل بسطة) وأسرة من الملوك الصغار أتخذوا عاصمتهم فى سايس.

واستغلت النوبة ضعف الوطن الأم وحصلت على استقلالها في منتصف القرن الثامن، فاستطاع أحد الأمراء المحليين أن يؤسس مملكة مستقلة عاصمتها نباتا Napata وجعل من ملك آلهة طيبة معبوداً وطنياً، وكذلك الدولة قامت على نفس الغط الديني واعتبر الملك بمثابة الحامى الحقيقي للشخصية المصرية والثقافية المصرية، وبينها كان الحكام الصغار في الدلتا يبددون قوتهم في المنازعات الداخلية تقدم الأثيوبيون إلى الشمال حتى احتلوا طيبة وأخضعوا في النهاية كل البلاد، وفي مكان الفرعون المصري أو الغاصب الليبي أصبح عرش مصر يجلس عليه ملك زنجي من أثيوبيا! ولكن ملكه لم يدم طويلاً، ففي آسيا كانت الامبراطورية الآشورية قد قويت مرة أخرى بعد فترة من الاضمحلال وسقط في قبضتها جزء كبير من سوريا، ولم تكن المساعدة الضئيلة التي في إمكان حكام مصر الأثيوبيين أن يقدموها إلى الأمراء السوريين الذين يعانون من الضغط الشديد وغيرهم من الزعاء كافية لوقف التقدم الأشوري.

وهكذا تقدم الأشوريون في النهاية إلى مصر فأسقطوا الملوك الضعفاء في مدن مصر السفلى وطردوا الأثيوبين، ومع ذلك فقد أرغموا بعد عقود قليلة على الانسحاب إلى آسيا مع حامياتهم العسكرية، فأشرق يوم ضئيل من الحرية على أرض النيل. واستطاع أمير سايس أن يوحد البلاد مرة أخرى، وحاول هو وخلفاؤه من بعده ملوك الأسرة السادسة والعشرين بسماتيك Psamtik وأبريس Apries وأبريس مافريس المنابقة ويتمتعوا بيوم قصير جديد من العظمة.

هذه الحرية التى حصلت عليها مصر من جديد أعطتها إحساساً جديداً بالحياة ، كان هناك على أية حال إدراك واضح بأن العصر مجهد خالى الوفاض فأصبحت النتيجة الحتمية هى استشراف أيام المجد الماضية وحسبوا أن عصر بناة الأهرام هو العصر الذهبى الذى شهد وجود كل الأمجاد المصرية ، ونشأت بالتالى رغبة عارمة فى العودة إلى الماضى السحيق ، ولكن يجب أن لاننسى أن هذا العصر الجديد كانت له شخصيته الحاصة ، إذ أن مصر فتحت أبوابها للأجانب كما

لم تفعل فى أى وقت مضى فتدعمت العلاقات التجارية مع بلاد اليونان، واستوتفت الاتصالات القديمة مع فينيقيا، وكانت النتيجة طفرة ملحوظة فى الرخاء الاقتصادى.

كان حكم أمازيس الذى استمر ٤٤ عاماً فترة من أرخى الفترات وأكثرها سلماً التى مرت على مصر خلال خسة قرون، ولكن مع انتهاء الفترة هبت عاصفة عنيفة مرة أخرى، فى حكم الملك التالى بسماتيك الثالث، اقتلعت الملكية المصرية وأدت إلى فقدان الاستقلال السياسى لسكان وادى النيل. وجاءت هذه العاصفة، كالتى قبلها، من الشرق ففى عام ٢٥٥ ق.م. اجتاز جيش فارسى تحت قيادة قبيز الحدود الشرقية وضمت مصر كإقليم فارس خاضع لادارة الدولة العالمية التى مقرها برسبوليس، وقد كان النير الأجنبى يهتز من وقت لآخر خلال القرنين القادمين حيث يكفر المصريون فى هذه الساعات الضئيلة من الحرية بأقسى مرارة التكفير عن الخطيئة. وأخيراً وصل الاسكندر الأكبر فى عام ٢٣٣ ق.م. براحة المظفر إلى وادى النيل، فاستقبله المصريون بمفاوة باعتباره المخلص والمحرد ببحدهم، ولم يتبينوا إلا قليلاً أن الرجل الذى استقبلوه بأذرع مفتوحة قد جاء ليجردهم من حكهم الوطنى الحر إلى الأبد، فحوّل امبراطورية الفراعنة القديمة إلى البحدهم، ولم العاطرية روما الغاصبة، ومع النهاية المأساوية لانطونيو وكليوباترا انتهت أيضاً أمبراطورية روما الغاصبة، ومع النهاية المأساوية لانطونيو وكليوباترا انتهت أيضاً آخر آثار عظمة مصر القديمة.

ملحيق الصيور

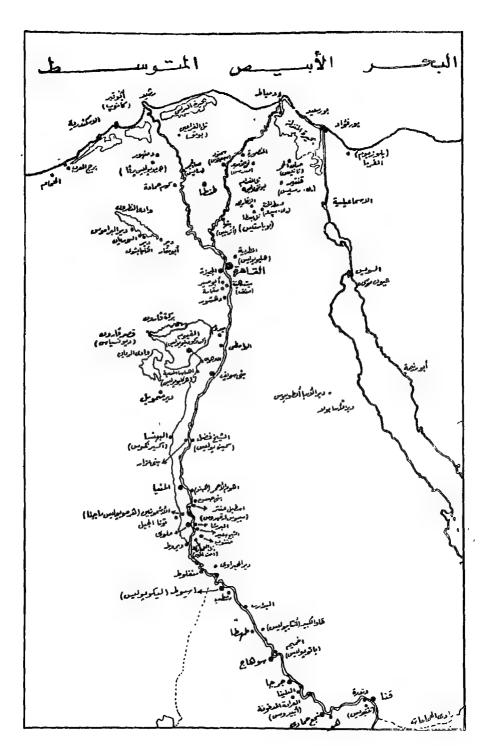

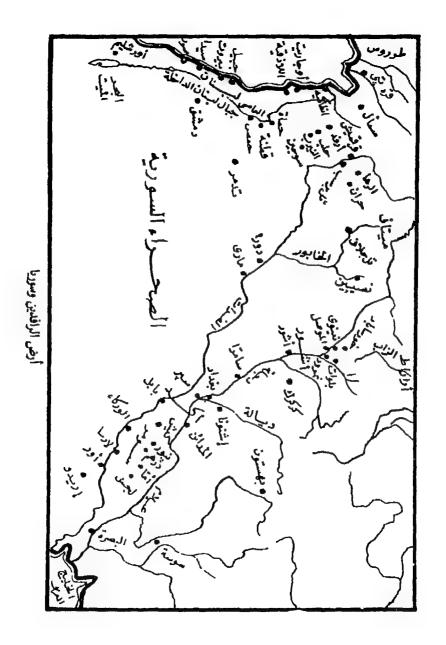



\*\*1



١ ــ تمثال الملكة حنشسوت | متحف منرو بولينان للفن |

٢ ــ تمثال سننموت وتفرورع [ مدر ــ برلين ]

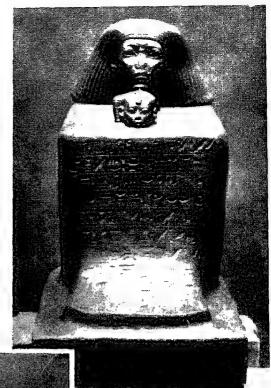

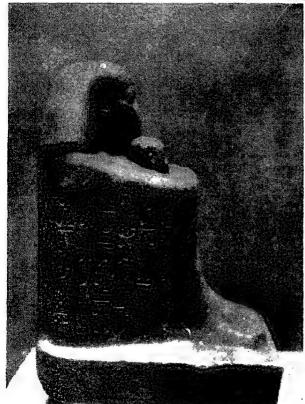



٣\_ مسلنا تحنمس الأول والملكة حنشبسوت [ الكرانك]



٤ ـ حاملو الجزية السوريون [المنحف البريطاني]

۵ ــ تمثال ذهبی للإله آمون
 [ متحف مترو بولیتان للفن ]





۹ تمثال أمنحتب الثانىالمتحف المصرى إ

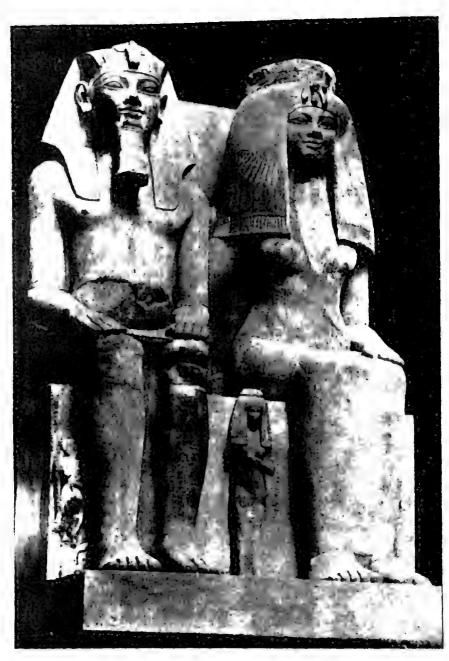

٧\_ التمثال العملاق لأمنحتب الثالث والملكة تي [ المنحف المصرى ]

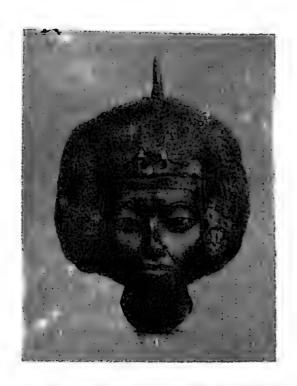

۸\_ رأس الملكة تى [متحف برلين]

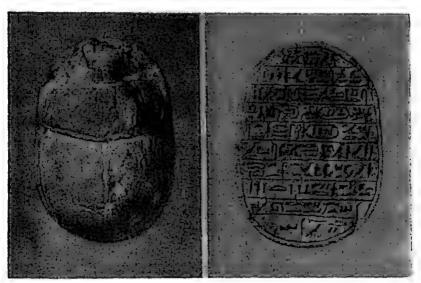

٩ ـ جعران يسجل زواج امنحتب الثالث وتى [منحف الفن الشرقى ـ جامعة شيكاغو]

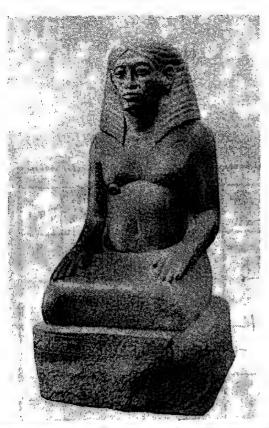

۱۰ ــ تمثال الحكيم امنحتب بن حابو [المتحف المصرى]

۱۱ ــ نوبيون يحملون الجزية إلى توت عنخ آمون [مقبرة حوى ــطيبة]



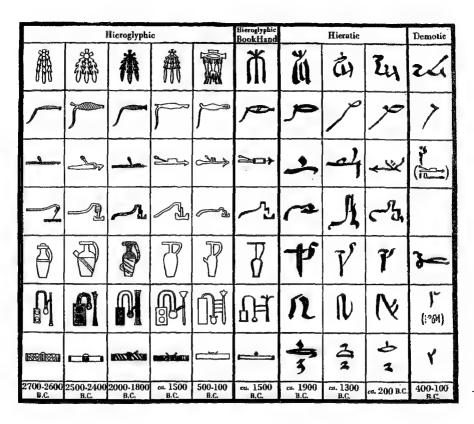

١٢ ــ الهيروغليفية المصرية ومشتقاتها





14 ... أله الساء نوت في هيئة بقرة [مقبرة سيتي الأول بوادي الملوك]



١٥ - أنوبيس ونحوت يزنان القلب في يوم الدينونة [المتحف البريطاني]



١٦ ــ رأس مومياء سيتى الأول

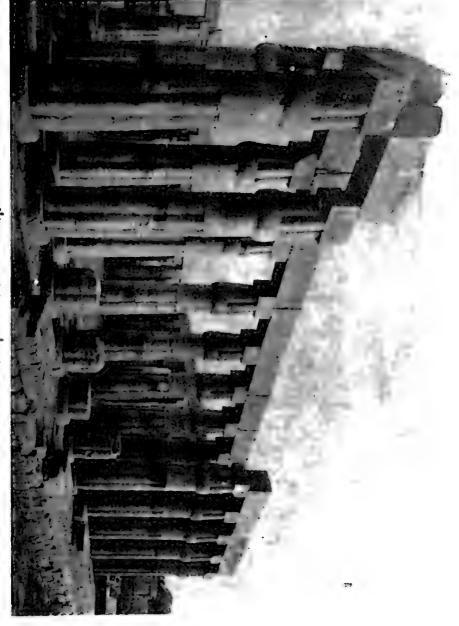

١٧ ... فناء أمنحتب الثالث [متحف الأقصر]



11 - الاساطين الضخمة لامنحتب الثالث ويرى صرح رمسيس الثاني في الخلفية [ معبد الأقصر]



١٩ - يات مصر العليا (يين) وبصر السفلي (يسان) إ «الكويك)



٢٠ \_ قاعة الاحتفالات لتحتمس الثالث (الكرنك)



٢١ \_ الحديقة النباتية لتحتمس الثالث [ الكرنك]



٣٢ \_ معبد الملكة حتشبسوت كما كان يبدو في الأصل [متحف مترو بوليتان للفن]



٢٣ عازفات وراقصات في مأدبة [المتحف البريطاني]



١١ ــ الحقول في زمن الحصاد إمقبرة منا بطبية ]



٥٧ - الخيول والبغال في الحصاد [ المتحف البريطاني]



٢٦ ــ فنانات يعزفن على آلاتين الموسيلية [مفيرة تحت بطيه [

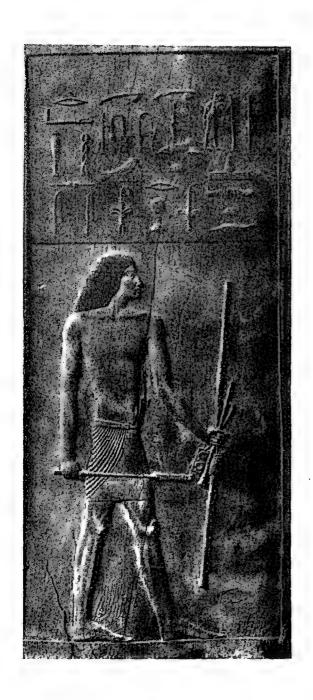

۲۷ ــ نحت خشبی بارز للمدعو حسی رع [المتحف المصری]



٢٨ ـ قصر داخل حديقة برويا شادوف إمقبرة ايبي بطيبة]



٢٩ – نجازون وحدادون وصائعو بموهرات [مقبرة نب آمون وايبوكي بطبية]

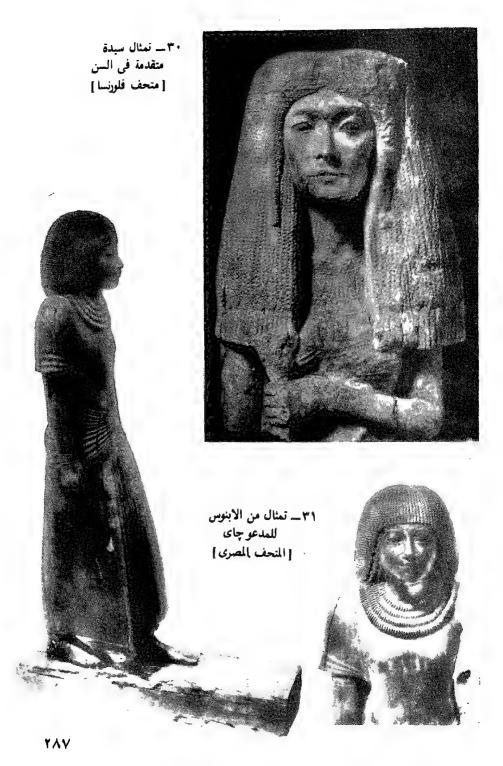



" ٣٧ ـ تمثالان خشبيان لرجل وامرأة من الأمام والخلف [المتحف المصرى]

444



٣٤ ـ أوان ذهبية وفضية [المتحف المصرى]





٣٥ ـ مجوهراتلا امنحتب الثالث [متحف المتروبوليتان للفن]



٣٦ـــ كأس من الخزف [متحف متروبوليتان للفن]





٣٧ ـــ أوان زجاجية [متحف متروبوليتان للفن]



٣٨ ــ صناديق للعطور مصنوعة من الخشب إ المتحف البريطاني]



٣٩ \_ تمثال اخناتون [اللوقر]

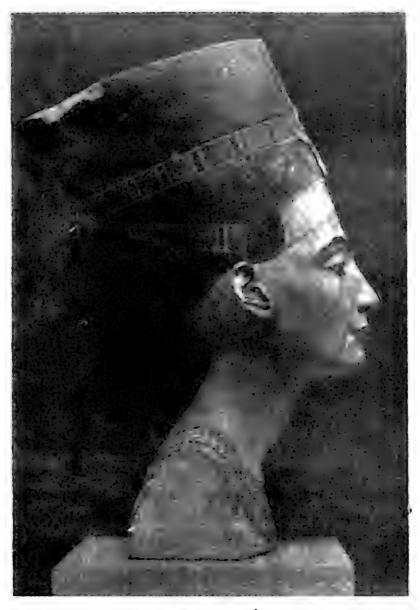



١ ٤ ــ اخناتونُ ونفرتيتي في نافذة التجليات [ مقبرة أي بالعمارنة ]



٢١ \_ (أ) معبد آتون بالعمارنة



(ب) المعبد كما يبدو في رسم بمقبرة مرى رع



12 \_ أحد منازل العمارنة [منحف المعهد الشرقي]



\$ \$ ــ ابنتان لاخناتون ونفرتيتي [ متحف الاشمولين ]



. ٤٥ ـــ احدى بنات اخناتون ونفرتيتي [اللوڤر]







13- رءوس من العارنة [متحف برلين]



٤٧ ــ الأسرة الملكية بالعمارنة [المتحف البريطاني]



14 ــ تمثال توت عنخ آمون الذي اغتصبه آي وحورمجب [متحف المهد الشرقي]

## 18\_ آمون وتوت عنخ آمون [اللوقر]



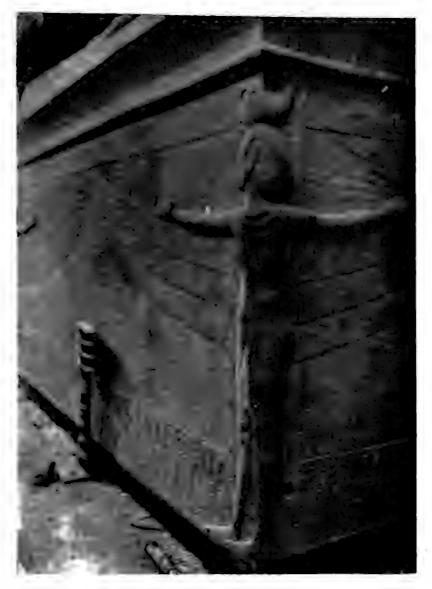

• ٥ ـــ النابوت الحجرى للملك توت عنخ آمون بوادى الملوك



٥١ ـــ القناع الذهبي لتوت عنخ آمون [المتحف المصري]



٢٥ ـــ اللوحة الخلفية على ظهر عرش ثوت عنع أمون [المتحف المصرى]



٥٣ تفة من المرمر لتوت عنخ آمون [المتحف المصرى]

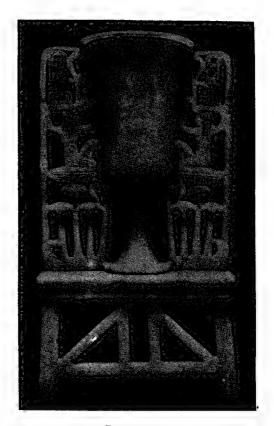

01 ـ مصباح من المرمر لتوت عنخ آمون [المتحف المصرى]



.. من أمرت وطيكته صنح إلى إن أمون يصطادان الأوز البرى [ المنحف المصرى ]



٥٦ ــ توت عنخ آمون ومليكته عنخ إس إن آمون يصطادون الأوز البرى [المتحف المصرى إ



٥٧ ــ حور نحب قبل ارتقائه العوس
 إ منحف متروبولينان للفن إ



٨٥ – عودة سيتى الأول من غزوة سورية [الكرنك]



٥٩ ــ تمثال رمسيس الثاني [متحف تورين]



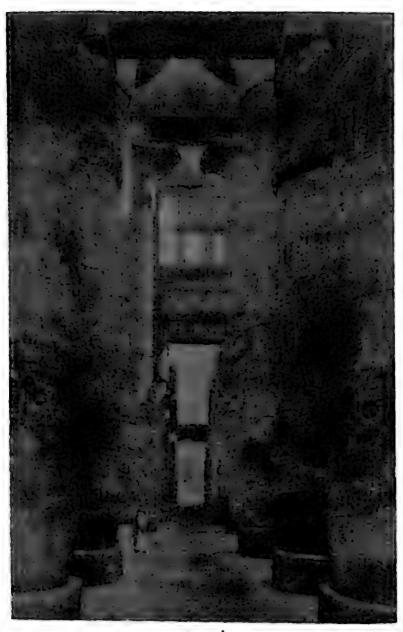

١١ \_ قاعة الأعمدة الكبرى [ بالكرنك]

١٩- سيد خسر[ بالكرنك]

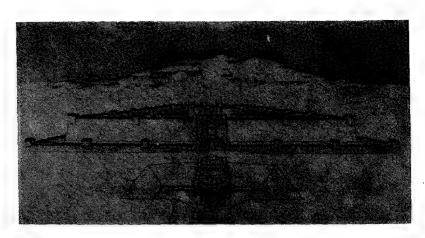

٦٣ ــ رسم يبين الرصيف والمعبد في مدينة هابو



المعاد وسي التاني إسا الأدي



ه٦٠\_ داخل معبد رمسيس الثاني [أبو سعبل]



٦٦ ـ الملكة نفرتارى [ زوجة ومسيس الثاني] واكمة تتعبد [ وادى مقابر الملكات يطبية]

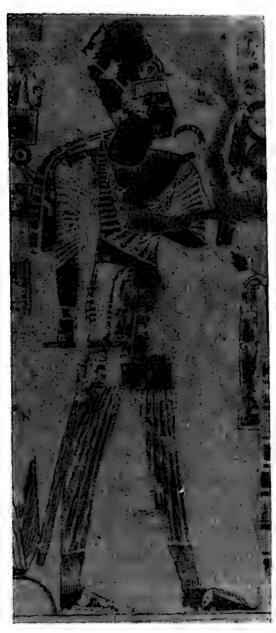

٩٧ ــ صورة لرمسيس الثاني [مقبرة نخت آمون بطببة]

# المراجسع

مراجع عامة:

Aldred, C. Egyptian Art (New York and Toronto, 1980).

Baines, J., and Mátek, J. Atlas of Ancient Egypt (New York, 1980).

Desroches-Noblecourt, C. The Great Pharaoh Ramses II and his Time. An exhibition of antiquities from the Egyptian Museum, Cairo. Palais de la Civilisation, Montréal. June 1-September 29, 1985 (Montreal, 1985).

Edwards, I. E.S. et al., eds. Cambridge Ancient History, I-III rev. ed. (Cambridge, 1970-82).

Harris, J.R., ed. The Legacy of Egypt (Oxford, 1971).

Hayes, W.C. The Scepter of Egypt, Part II (New York, 1959).

James, T.G.H. An Introduction to Ancient Egypt (London, 1979)

Kees, H. Ancient Egypt (Chicago, 1961).

Mertz, B. Red Land, Black Land (New York, 1966).

Sabbahy, L. Ramses II: The Pharooh and His Time. Exhibition Catalog. Brigham Young University. 25 October 1985 to 5 April 1986 (Provo. 1985).

Smith, W.S. The Art and Architecture of Ancient Egypt rev ed. by W.K. Simpson (New York, 1981).

### عصر الإمبراطورية:

Bietak, M. Avaris and Piramesse Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta (London, 1981).

Dimick, M.T. Memphis, The City of the White Wall (Philadelphia, 1956).

Gaballa, A. Narrative in Egyptian Art (Mainz, 1976)

Gardiner, A. The Kadesh Inscriptions of Ramesses II (Oxford, 1960).

Goedicke, H., ed. Perspectives on the Battle of Kadesh (Baltimore, 1985).

Hayes, W.C. Glazed Tiles from a Palace of Ramesses II at Kantir. 1937 (New York, 1973).

Jeffreys, D.G. The Survey of Memphis I (London, 1985).

Kitchen, K. A. Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II (Mississauga, Canada, 1982)

Redford, D. Pharaonic King—Lists, Annals and Day Books: A Contribution to the Egyptian Sense of History (Mississauga, Canada, 1986).

Yadin, Y. The Art of Warfare in Biblical Lands in Light of Archaeological Study (New York, 1963).

#### الحضارة المصرية:

Alfred, C. Jewels of the Pharaohs (London, 1971).

Bietak, M. "Urban Archaeology and the Town Problem in Ancient Egypt," in Egyptology and the Social Sciences, ed. K. Weeks (Cairo, 1979), pp. 97-144.

Caminos, R. Late-Egyptian Miscellanies (London, 1954).

Cerný, J. Ancient Egyptian Religion (London, 1952).

Cerný, J. Prices and Wages in Egypt in the Ramesside Period (Paris, 1954).

Egypt's Golden Age: The Art of Living in the New Kingdom 1558-1085 B.C. (Boston, 1982).

Frankfort, H. Ancient Egyptian Religion, An Interpretation (New York, 1961)

Foster, J. Love Songs of the New Kingdom (New York, 1974).

van der Haagen, J. K. "Rameses' Mysterious Encounter at Dawn at the Great Temple of Abu Simbel," The Unesco Courier (October, 1962), pp. 10-15.

Habachi, L. Features of the Deification of Ramesses II (Gluckstadt, 1969).

Habachi, L. The Obelisks of Egypt: Skyscrapers of the Past (New York, 1977).

James, T.G.H. Pharaoh's People: Scenes from Life in Imperial Egypt (London, 1984)

Janssen, J. Commodity Prices from the Ramesside Period. An Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes (Leiden, 1975).

Kemp, B. "Imperialism and Empire in New Kingdom Egypt (c. 1575-1087 B.C.)" in *Imperialism in the Ancient World*, eds. Garnsey and Whittaker (Cambridge, 1978), pp. 7-57

Kitchen, K A "From the Brickfields of Egypt," Tyndale Bulletin 27 (1976), pp. 137-147

Lesko, B. King Tut's Wine Cellar (Berkeley, 1977).

Lichtheim, M. Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings, Vols. I-III (Berkeley, 1973-80)

Lucas, A. Ancient Egyptian Materials and Industries 4th ed., rev. and enlarged by J. R. Harris (London, 1962).

Montet, P. Everyday Life in Egypt in the Days of Ramesses the Great. 1958 (Philadelphia, 1981)

Nims, C Thebes of the Pharaohs (New York, 1965)

O'Conner, D. "The Geography of Settlement in Ancient Egypt," in Man, Settlement, and Urbanism, eds. P. Ucko et al. (London, 1972), pp. 681-698.

Redford, D. "Studies in Relations between Palestine and Egypt during the First Millennium B.C. I. The Taxation System of Solomon," in *Studies on the Ancient Palestinian World*, eds. J. Wevers and D. Redford (Toronto, 1972), pp. 141-156

Riefstahl, E Thebes in the Time of Amunhotep III (Norman, 1964)

Romer, J. Ancient Lives: Daily Life in Egypt of the Pharaohs (New York, 1984).

Sauneron, S. The Priests of Ancient Egypt (New York, 1960)

Simpson, W K. ed. The Literature of Ancient Egypt (New Haven and London, 1972)

Smith, H. S. "Society and Settlement in Ancient Egypt; in Man, Settlement, and Urbanism eds. P. Ucko et al. (London, 1972), pp. 705-719.

Trigger, B.G. et al. Ancient Egypt A Social History (Cambridge, 1983)

### الجسد والخلسود:

Andrews, C. Egyptian Mummies (London, 1984).

Balout, L., Robert, C. and Desroches-Noblecourt, C., et al. La Momie de Rumses II (Paris, 1985). includes English abstract

Bierbrier, M. The Tomb Builders of the Pharaohs (London, 1982).

Cerný, J. A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period (Cairo, 1973).

Edwards, A. A Thousand Miles up the Nile. 1891 (Los Angeles, 1983).

Fagan, B. The Rape of the Nile (New York, 1975).

Greener, L. High Dam over Nubia (New York, 1962)

Harris, J.E., and Weeks, K. X-Raying the Pharaohs (London, 1973).

MacQuitty, W. Abu Simbel (London, 1965).

Mekhitarian, A. Egyptian Painting (Geneva, 1978).

Romer, J. Valley of the Kings (New York, 1981).

## محتويات الكتاب

| 6 ASJA                                     | A  |
|--------------------------------------------|----|
| لفصـــل الأول:                             | ١  |
| العثورعلى مفتاح الحضارة المصرية المفقود    |    |
| لفصــل الثاني:                             | ١  |
| الدولة القديمة والدولة الوسطى              |    |
| لفصــل الثالث:                             | 1  |
| المكسوس                                    |    |
| لفصــل الرابع:                             | 1  |
| حرب التحرير                                |    |
| لفصل الخامس:                               | 1  |
| بزوغ العصر اللَّـهبي                       |    |
| لفصيل السادس:                              | 11 |
| غرب آسيا في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد |    |
| لفصــل السابع:                             | 11 |
| غزوات تحتمس الثالث                         |    |
| لفصــل الثامن:                             | Ħ  |
| العصر الذهبي: خلفاء تحتمس الثالث           |    |
| لفصــل التاسع:                             | ]] |
| الملك والإدارة في العصر الذهبي             |    |

|     | القصــل العاشر:                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 110 | العالم الحارجي                          |
|     | الفصــل الحادي عشر:                     |
| 1TY | اللغة والأدب والعلم                     |
|     | الفصــل الثاني عشر:                     |
| \oV | الديانة المصرية                         |
|     | الفصـل الثالث عشر:                      |
| \Y• | الفن المصرى القديم                      |
|     | الفصــل الرابع عشر:                     |
| Y+1 | امنحتب الرابع : اخناتون والإصلاح        |
|     | الفصل الخامس عشر:                       |
| Y\1 | توت عنخ آمون ونهاية الأسرة الثامنة عشرة |
|     | الفصل السادس عشر:                       |
| YTV | عصــر الرعامسة                          |
|     | الفصــل السابع عشر:                     |
| YO1 | ضياع الاستقلال الوطني ضياع الاستقلال    |
| YOV | 4.24 11 1                               |
|     | •                                       |

رقم الإيداع : ۱۹۹۰/۸۱٤۷ . الترقيم الدولى : ۱۰۵ ــ ۲۰۸ ــ ۹۷۷ .

عربية الطباعة والنشر ١٥ ش نابلس - ميدان موسى جلال - الهندسين من ش شهاب - أمام مسجد طارق بن زياد ت : ٣٤٦٥٣٧٦

من الكتب الكثيرة التي وضعت عن مصر القديمة في اللغات الأجنبية البرز هذا الكتاب ((عندما حكمت مصر الشرق) كواجد من أحسن هذه الكتب وأكملها مما أكسله تشهرة كبيرة ، وجعله مرجعاً لا غنى عنه اللدارس والقاريء على حد أسواء . ويتتبع هذا الكتاب الخطأ البياني لبذوغ قوة مصر السياسية والعسكرية حتى صارت أكبر قوة في الشرق الأدنى القديم، وكونت أول√أمبراطورية شاصعة الأرجاء تمتد من النجال سوريا إلى جنوب النوية ومن نهر دجلة شرقاً اللي حدود ليبيا غرباً، وأكانت في نفس الوقت امبراطورية عادلة لا تهدف لى السيادة والاستغلام قلدر ما تهدف إلى نشر نور الخضارة المصرية في ولدا فان الكتاب لا يُعتصر على الجانب السياسي في تاريخ مصر القديم وإغاريتعداه إلى بياله تفرق الحضارة المصرية في اللغة والفن والدين وأسهن ﴿ ا وقيد ظهر هذا الكتاب في عشرات الطبعات المتوالية وترجم إلى عدة غات، ونرجو أن نكون بهذه الطبعة العربية قد تداركنا نقصاً خطيراً في مكتبتنا العربية ، وقدمنا /حدمة لاغني عنها لدارسي الآثار المصرية ، والمشتغلين بهاء والقارىء العام

القامرة ت القامرة ت المحادية القامرة ت المحادية القامرة ت المحادية المحادي